الشيخ: محمد فنظع قريو

# 1 (25/5) (20

التي وتمت في مصرالة زمن الحروبات الإيطالية



9

الدارادماميريا النسر والتوزيع والعلان

#### الشيخ: محمد بكتاح قريو

# معارك الحمال

التي وقعت في مصراتة زمن المروبات الإيطالية



| Į | Gap, not all years                   | e alumining Lionary ( GUAL, |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|
|   | مع النصيد العامة المنابعة الأسكندرية | Sile mediane                |
| ! | رقم التسجيل الم                      |                             |

للليق بعبد بللاو كري

عاي وتنث أي بصراتة زبن كمروبك الهنائية

الدار الجاميرية للنشر والتوزيع والإملان

مسرئتا \_الجماهيرية للمربية الثيبية الشمية الاشتراكية المطمى من.ب 17459 مجرق (تلكسن) 30098 مطبوعــات



الطبعة الاولى 1403 ق.ر 1994 م رقم الإيداع 1525 1-1994م - بار الكتب الوطنية - بنغازي

حقوق الطبع والاقتباس والترجمة محفوظة للناشر



# بسبط بتدارهم إلرحيم

وَلا تَعْسَبُنَ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُونَا بَلْ الْحَبَّا عَلَمُ اللّهُ مِن قَصْلُهِ عَ وَيَسْتَبْشُرُونَ بِاللّهِ مِن فَصْلُهِ عَ وَيَسْتَبْشُرُونَ بِاللّهِ مِن فَصْلُهِ عَ وَيَسْتَبْشُرُونَ بِاللّهِ مِن خَلْفِهِم اللّه خُوف عَلَيْهِم لَا يَعْمَهُ مِن خَلْفِهِم اللّه خُوف عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ لا يُضِيعُ أَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ وَفَصْلُ وَأَنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللّهَ وَفَصْلُ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللّهَ وَفَصْلُ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ وَفَصْلُ وَأَنَّ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ وَفَصْلُ وَأَنَّ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَفَصْلُ وَأَنَّ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

مهتدق الله العظكير



#### مقد مة

# بسلم لتدارحم إلرحيم

يقول أفقر العباد إلى العلي القدير، محمد مفتاح قريو ذو العجز والتقصير، قد أرسل إلي بعض الإخوان رسولاً كلمني مشافهة، فقال لي \_ إن أخاك فلاناً يقرئك السلام، ويلتمس منك إن أمكن بيان الوقائع الحربية التي وقعت بين العرب والطليان في مصراته أوان الغزو الإيطالي للبيا، على سبيل الاختصار؛ للاستعانة به على إقامة ذكرياتها، والله يوفق الجميع لما فيه الخير.

فأجبته على حسب ماعرفته منها بالاستقراء والتتبع والدراسة لها، بأن الوقائع الحربية التي وقعت بين العرب والمطليان في مصراتة أوان الغزو الإيطالي لليبيا، قد تنوعت إلى ثلاث مراحل، فهاكم مني بيانها على الترتيب؛ لتسلموا من الغلط والتخليط.



## الأولى: واقعة يوم احتلال المواطين

والمراد بالمواطين: مدينة مصراتة، وإنما اشتهرت بهذا الاسم؛ لأن مدينة مصراتة تسمى عند جميع أهالي مصراتة بالمواطين.

وقد وقعت هذه الواقعة يوم 8 وقيل يسوم 9 يوليسو سنة 1912م، وكنان وقوعهنا في السبخة التي بين قصسر حمند، وقبرينة الشنوارن، والروس، ورأس البرج.

وسبب وقوعها أن الطليان لما أرادوا احتلال مصراتة جاءوا إليها على حين غفلة من أهلها بعد أن علموا أن رجالها بعضهم يجاهد مع المجاهدين، ويقاتبل مع المقاتلين في طرابلس، وبعضهم الآخر يجاهد مع المجاهدين ويقاتبل مع المقاتلين في الخمس، ومع ذلك يجاهد مع المجاهدين ويقاتبل مع المقاتلين في الخمس، ومع ذلك لم يفاجئوها إلاّ ليلاً، ولذلك تمكنوا من الوصول إلى شاطىء بحرها، ونزلوا فيها على ميناء قصر حمد قبل يوم احتلال مدينتها بشلائة وعشرين يوماً.

وقد بلغ خبر نزولهم جميع جهات مصراتة وسكانها بسرعة تشبه سرعة التيار الكهربائي، فبادر رجالها الموجودون للجهاد في سبيل الله والسوطن، وجاءوا لقصر لحمد ووقفوا أمام جيش العدو كالبنيان المسرصوص، وانضم إليهم كل من كان في طرابلس وفي الخمس، بأمر من القائد العام نشأت بِكُ التركي، وأناب عنه في قيادتهم السيّد حسن بكُ الشريف المصراتي.

وبينما هم يفكرون في خبطة الهجوم على العبدو، وإذا به قمد فاجأهم بالخروج عليهم فجر يوم 8 وقيل يوم 9 يبوليو سنة 1912م، لاحتلال المواطين في صفة تشبه الكمّاشة.

## الأولى: واقعة يوم احتلال المواطين

والمراد بالمواطين: مدينة مصراتة، وإنما اشتهرت بهذا الاسم؛ لأن مدينة مصراتة تسمى عند جميع أهالي مصراتة بالمواطين.

وقد وقعت هذه الواقعة يوم 8 وقيل يسوم 9 يوليسو سنة 1912م، وكسان وقوعهما في السبخة التي بين قصسر حممد، وقسريمة الشسوارن، والروس، ورأس البرج.

وسبب وقوعها أن الطلبان لما أرادوا احتلال مصراتة جاءوا إليها على حين غفلة من أهلها بعد أن علموا أن رجالها بعضهم يجاهد مع المجاهدين، ويقاتبل مع المقاتلين في طرابلس، وبعضهم الآخر يجاهد مع المجاهدين ويقاتبل مع المقاتلين في الخمس، ومع ذلبك لم يفاجئوها إلا ليلا، ولذلك تمكنوا من الوصول إلى شاطىء بحرها، ونزلوا فيها على ميناء قصر حمد قبل يوم احتلال مدينتها بشلائة وعشرين يوماً.

وقد بلغ خبر نزولهم جميع جهات مصراتة وسكانها بسرعة تشبه سرعة التيار الكهربائي، فبادر رجالها الموجودون للجهاد في سبيل الله والموطن، وجاءوا لقصر لحمد ووقفوا أمام جيش العدو كالبنيان الممرصوص، وانضم إليهم كل من كان في طرابلس وفي الخمس، بامر من القائد العام نشأت بِكُ التركي، وأناب عنه في قيادتهم السيد حسن بِكُ الشريف المصرائي.

وبينما هم يفكرون في خطة الهجوم على العبدو، وإذا به قد فاجأهم بالخروج عليهم فجر يوم 8 وقيل يوم 9 يـوليو سنة 1912م؛ لاحتلال المواطين في صفة تشبه الكمَّاشة.

فقد خرج قسم من جيشه على المجاهدين من جهة الميشاء وقصس حمد، واشتبك مع المجاهدين في قتال عنيف، وخرج قسم أخر من جيشه على قرية الموشيك التي شمرقي أبي شعيفة، وامتـد مع السبخة التي تقع في الجنوب الغربي من قبرية الموشيك، حتى تنوغل فيها، وأراد بذلك أن يجعل جيشه شبه كمَّاشة تنطبق على المجاهدين من الأمام والخلف، ولكن اطَّلع المجاهــدون على هــذه الخــطة، فأنسحب جناحهم الشمالي إلى قريبة الملائطة، وقبرية الشوارن، وجناحهم الجنوبي إلى قبرية البروس، وبُلالية وتربصبوا للطليان حتى وصلوا إلى السبخة التي بين قصر حمد والمواقع المذكورة، فعند ذلك أطلقوا على جيش العدو الرصاص، ووقعت بين الفريقين معركة حامية الوطيس، دامت من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الجاديـة عشرة، ثم تكاثر جيش الطليان كثرة هائلة، وامتد مع السبخة لجهة الجنوب إلى مسافة بعيدة، فخشى المجاهدون أن يجعلوا لهم خطة شبه الكماشة مرة أخرى، فانسحبوا أمام جيش العدو ببطء مع استمرار إطلاق النار بين الطرفين، وصار جيش الطليان يتقدم ويحتل، فياحتل الزروق عند تمام الساعة الثانية عشرة، ثم واصل سيره وتقدمه إلى أن وصل مدينة مصراتة المواطين واحتلها عند تسام الساعبة الثالثية بعد نصف النهار من ذلك اليوم.

ووصل المجاهدون المقاتلون إلى منازل المقاصبة، وأولاد أبي شعالة جنبوبي المواطين، وإلى منازل أولاد أبعيو غربي المواطين، واستقروا هناك في المواقع الشلائة، وجعلوها مراكز لخط القتال، وانتقل مركز المجاهدين العام إلى كرزاز، وانقلت الحكومة المحلية إلى منازل الدرادقة في الغيران، وانتقل جميع أهالي مصراتة الشرقية إلى أرض جيمي والكراريم، ودونهم مركز المجاهدين في كرزاز،

وانتقل جميع أهالي مصراتة الغربية إلى أرض فلاَّجـة وعَبد الـرءوف، ودنهم الحكومة المحلية في الغيران.

وقد استشهد في ذلك اليوم من مصراتة نحو ثلاثمائة شهيد، مائتان من المجاهدين، منهم الفارس المشهور الشيخ حسن أبو سدرة، وماثة من المدنيين، وأصيب عدد من المجاهدين بجراح منهم رمضان بك السويحلي، بعد أن أدوا ضريبة الجهاد لله والوطن، وقد رجحت فيه كفة انتصار العدو باحتلال المدينة.

#### الثانية: واقعة الرميلة

تصغير رملة، ويقال لها ـ أيضاً ـ رميلة الصوالح، وإنما اشتهرت بهذا الاسم لأن جيش الطليان لم ينهنزم في ذلك اليوم إلا بعد أن وصل إلى رميلة الصوالح.

وسبب هذه الواقعة أن الطليان استفزتهم نشوة انتصارهم يسوم 8 يوليو، واستضعفوا شأن العرب، وزعموا أن الفرصة قلد سنحت لهم لإتمام السيطرة على جميع لمراضي مصراتة، وفهموا من جواسيسهم أن جميع أهالي مصراتة بعضهم في فلاجة وعبد السروف، ودونهم الحكومة المحلية في الغيران، وبعضهم الأخر في الكواريم وجيمي، ودونهم مركز المجاهدين العام في كرزاز، ورأوا أن مركز الحكومة المحلية أضعف من مركبز المجاهدين، وأنهم إذا احتلوا مركبز المحكومة، ومن وراءه من الأهالي، يسهل عليهم بعد ذلك احتلال المحكومة مركز المجاهدين، ومن وراءه من الأهالي، يسهل عليهم بعد ذلك احتلال المحكومة المخلة المخلة.

وخرجوا صبيحة يوم 20 يوليو سنة 1912م على المجاهدين في المقاصبة، وأولاد أبي شعالة، وأولاد ابعيو، وحصل بينهم وبين المحاهدين تسادل إطلاق النار، وصار جيش العدو يتدفق بكشرة مدهشة، وضيق على المجاهدين في جهة أولاد ابعيو تضييقاً شديداً، وامتد في الجهة الغربية حتى وصل إلى ضريح الحاج مسعود مع السطريق التي تخرج على شسارع المحلة، ولهم اصوات مسرتفعة يقولون \_ فيها \_ (غيران، فلاَجَة).

ففهم المجاهدون أنهم يريدون الغيران وفلاجة، وأنهم تكاثروا

كثرة لايمكن معها صدهم، فشرعوا في الانسحاب أمامهم ببطء مع تبادل إطلاق النار بينهم وبين جيش الطليان.

وطير الخبر إلى مركز المجاهدين العام في كرزاز، فجاء جميع المجاهدين الاحتياطيين، إلى أن وصلوا أرض الخروبة، ورميلة الصوالح اللتين بينهما وبين مدينة المواطين مسافة خمسة كيلومترات في الجنوب الغربي.

وكمنوا في قوز المدني، وقوز الكوشة، وزيتون الجابرية، وكدية العصامنة، وتبرك الفلاحون مزارعهم وجاءوا من رأس الماجن والغيران، ودخلة سيدي مبارك، وزاوية المحجوب، وفي أيديهم المناجل والفؤوس، وتجمعوا وراء المجاهدين في سواني التومي والمجابرية والعصامنة، إلى أن وصل المجاهدون المنسحبون أمام جيش الطليان إلى الكامنين، وخرج الطليان من قرية المدني، وأولاد سيدي فتح الله، وأولاد سيدي صالح، ودخلوا في حمادة المخروبة، ورميلة الصوالح، وكلتاهما أرض عارية ليس فيها شجر ولا حجر ولا بناء يتقي به، وانتشر ذلك الجيش فيهما، حتى صار على مقربة من المجاهدين الكامنين.

فعند ذلك أمطرهم المجاهدون بوابل من الرصاص، وصاروا يتساقطون مثل رطب النخيل من العراجين إذا هزها إنسان بقوة، ومع ذلك حاول الطليان التقدم، ولكنهم وجدوا الرصاص ينهال عليهم من الجهة القبلية، والجهة الجنوبية، والجهة الغربية بكثرة مدهشة، وكثر تساقطهم من الرصاص كثرة هائلة، وكثر التكبير من المجاهدين، والمهاجاة بالأراجيز من الفلاحين، والزغاريد من النساء.

ومن اراجيز الفلاحين ـ في ذلك اليوم -:

#### هَيًّا هَيًّا يَافُرُسَانُ

، وصارت مع ذلك ضجة لها دُوِيٌ صاعد في الجو من سواني الغيسران القبلية، وسواني الجابرية، وسواني العصامنة، وقوز العبيدات.

واسترسل الرصاص على جيش الطليان، حتى صار يحصدهم حصد الهشيم، فعند ذلك ارتعبوا، وخارت قواهم، وولوا الأدبار، وانهزموا، وركب المجاهدون أقفيتهم، وصاروا يمطرونهم من الأدبار بأشابيب من نار، ولم يتركوا مطاردتهم حتى دخلوا مدينة المواطين، واحتموا بجدرانها.

ورجع المجاهدون إلى مراكزهم في المقاصبة وأولاد أبي شعالة وأولاد ابعيو قبل الليل.

وبقيت جثث السطليسان مبعشرة في رميلة الصسوالح، وحمسادة المخروبة، والمسافة التي بينهما وبين مدينة المواطين، كالغنم المنتشرة في المرعى، وهي مسافة لا تقل عن خمسة كيلومترات، طولاً، وثلاثة كيلومترات عرضاً.

وكانت هزيمة الطلبان في واقعة الرميلة من أكبر الهزائم، وخسارتهم فيها من أفدح الخسائر في العتاد والذوات معاً.

ولذلك قال الطالب الزجال محمد بن حمد الفرطاسي في واقعة الرميلة هذه:

يَسومُ ارْمِيلَةُ سِيدِي صَالِحُ يسومُ عَسطِيبٌ عَلَى السطِلْيَسانُ

خَسِرَجُ صَائِلٌ يَمْشِي وَيْنَابِحُ خَسَبُ نَفْسَهُ مَنْصُسُورُ وَنَاجِحُ لَكِنْ حَصِّلُ قَسُومٌ جَسَوَ السِّحُ لَكِنْ حَصِّلُ قَسُومٌ جَسَوَ السِّحُ

يَبْغِى يَخْتَـــلْ الْغِيــــرَانُ طَــافَــرْ بِحْكُــومَــة وْعُــرْبَــانْ خَلُو لَــــة جَيْفَـــة طَشْـــانْ

وقال محمد بن مسعود افشيكة .. في تاريخ رمضان السويحلي .. ووجد الطليان أن خسائرهم كانت جسيمة ، وأيقنوا استحالة صمودهم أمام ضراوة العرب في الكفاح ، فلاذوا بالفرار والتقهقر نحو المواطين ، وعلى السرغم من حسرصهم على نقل جثث قتلاهم ، ولا سيما من البيض ، لكي لا ترتفع برؤيتها معنويات المجاهدين ، فإنه مع ذلك لسرعة انسحابهم قد تركوا قسماً عظيماً منها ، وخاصة من جثث المرتزقة الأحباش ، التي كانت تغطى حمادة الصوالح وطرابيشهم الطويلة الحمراء منتشرة هنا وهناك (1) إه.

وبالجملة فقد منى الطليان في واقعة الرميلة بهزيمة من أكبر الهزائم، وخسارة من أفدح الخسائر، فقد هلك فيها من جيشهم مايناهز الف جندي، مع أن المجاهدين لم يصب منهم إلا نحو مائة رجل ما بين شهيد وجريح.

ومن الشهداء ... في ذلك اليوم .. أحد فرسان المجاهدين الحاج أحمد بن.معيوف.

وقد قال لي كثير من المجاهدين الذين حضروا واقعة الرميلة هذه إنها من خوارق العادات بالنسبة لما وقع فيها، وأخبرني بعضهم بأنه شاهد اشخاصا يقاتلون، وأشخاصا آخرين يوزعون الخرطوش على المجاهدين، وأوصافهم تخالف أوصاف البشر.

<sup>.62</sup> من 62.

ولم أصدق في ذلك إلا بعد أن ذكره لي شخصان، كانا من أصدق الناس عندي، أحدهما محمد بن سليمان أبي شحمة، والثاني عمر بن مادى من قبيلة الرملة.

#### الثالثة: واقعة يوم الشبيط

والمراد بالشبيط: الأسلاك الشائكة؛ لأن الطليان لما احتلوا مدينة المواطين أحاطوها بسور من تراب وأخشاب، وربطوها بالأسلاك الشائكة، وسموا ذلك السور: (الكردون) باللغة الإيطالية، والأسلاك الشائكة . في لغة الليبيين العرفية . تسمى الشُبيط على وزن (جُميز).

وإنمسا اشتهسرت همذه المواقعة بهمذا الاسم لأن الشبيط أعمان المجاهدين في ذلك اليوم.

وسببها أن واقعة الرميلة أثرت على نفوس الطليان تأثيراً قوياً، حتى جُنَّ جنونهم، واشتد غضبهم على أهالي مصراتة، وأرادواً · الانتقام منهم؛ ولذلك عجلوا بإعادة الكرة.

ففي فجر يوم 26 يوليو سنة 1912م هجموا على المجاهدين في المقاصبة وأولاد أبي شعالة وأولاد ابعيبو، ووقع بينهم وبين المجاهدين قتال عنيف، وتكاثر جيش الطليان كثرة موحشة، وضيقوا على المجاهدين حتى كسادوا يختلطون بهم، لا سيما في جرف المقاضبة؛ فعند ذلك انسحب المجاهدون أمامهم، واحتل جيش الطليان مراكز المجاهدين، وأقاموا خط قتال أمام تلك المراكز، وأحجموا عن التقدم؛ لأنهم خافوا أن يصيبهم مثل ما أصابهم يوم الرميلة.

ووصل المجاهدون المنسحبون في الجناح الغربي إلى قرية الجراكسة وقرية سيدي بن عمران، وفي الجناح الشرقي إلى قرية العوامر وقرية الزوابي، واستمر القتال بين الطرفين، وطير الخبر إلى

مركز المجاهدين العمام في كرزاز؛ فجماء المجاهدون الاحتياطيون، وكمنوا لهم في الخروبة، ورميلة العسوالح مدة، حتى أيقنوا بمأن الطليان قد أحجموا عن التقدم بعد أن احتلوا مراكز المجاهدين؛ فعند ذلك غادروا المكان، وساروا إلى أن وصلوا إلى المجاهدين، الذين هم في خط القتال، واشتركوا معهم في إطلاق الرصاص على العدو. وفكسر المجاهدون في الخطة فتبين لهم أنهم إن لم يسردوا مراكزهم من الطليان قبل الليل، فسيحكم عليهم البطليان بمالهزيمة، ويصبح هاجماً عليهم في الأماكن التي هم فيها، وهكذا بمالتدريم حتى يحتل جميع البلاد؛ فلذلك صبروا حتى جامت الساعة الخامسة بعد نصف النهار، وصارت وجوه المجاهدين مقابلة للظل، ووجوه الطليان مقابلة للظل، ووجوه الطليان مقابلة للظل، ووجوه الطليان مقابلة للشمس، وتسلط عليهم حران، حسر الشمس وحر

فعند ذلك نشط المجاهدون في القتال، وضيقوا على الطليان بالزحف نحوهم، وكثر منهم التكبيس والمهاجاة بالأصوات العالية، حتى دنسوا من العدو، ثم حملوا على السطليان حملة رجسل واحد، بشجاعة وبسالة، وعنف وقوة، والتحموا معه حتى وقع بينهم التطاعن بالخناجر؛ فعند ذلك انهار جيش العدو، وولوا مدبرين، فارين إلى مدينة المسواطين، وتسلط عليهم المجاهدون بالمسطاردة، وصاروا يضربونهم بالرصاص من الخلف بلا هوادة، حتى وصل جيش الطليان إلى السور الذي جعلوه على المدينة، ولشدة خوفهم وارتعابهم من المجاهدين لم يعتدوا إلى الأبواب المجعولة فيه، ولم يصبروا حتى يرجعوا إليها من مطاردة المجاهدين لهم، بل ارتمى كثيرون منهم على السور، وأرادوا أن يجتاحوه فأمسكتهم الأسلاك الشائكة، وصاروا على السور، وأرادوا أن يجتاحوه فأمسكتهم الأسلاك الشائكة، وصاروا يعانون التخلص منها حتى لحقهم المجاهدون بالرصاص وقتلوهم.

ولـذليك سميت بواقعة ينوم الشبيط، وبعض أهمالي مصراتة يسميها بواقعة جرف المقاصبة.

ولكن لما اجتمعت بالبطالب الزجال علي بن حسن المقصبى ـ في حال حياته ـ وتذاكرنا على الوقائع الحربية في مصراتة ـ قلت له: إن الواقعة التي هجم فيها الطليان على المجاهدين بعد واقعة الرميلة بخمسة أيام، سماها بعض الناس بواقعة جرف المقاصبة.

فقال: واقعة جرف المقاصبة وقعت بعد هذه الواقعة بنحو ثلاث سنين؛ لأنها وقعت في عهد رمضان السويحلي، بعد رجبوعه من القبرضابية، وأما هذه فلم يقمع في الجبرف إلا بعض منها في أول النهار.

ثم قال: وأنا سميتها بواقعة يوم الشبيط، وأنشأ يقول:

يَسِوْمُ الشَّبِيطِ الْمَشْهُسِورْ \* الِلِّي فِيسِهِ السَّطْلُسِانْ هَجْمُ بَغِي السَّرُدُ النَّسَارُ عَلَى الفَّوْرُ \* جَسَا يَسَوْمُ عَلَيْسَهُ المَسْظَلَمُ فِيسَهُ رَاحُسُوا دُخُسَانُ سُحُسورُ \* وَبَسَاقِيهِمْ وَلُسَوْا بِسَالُهُمْ جَصْلُوا فِي شُبِيْطِ السُّسِورُ \* وَمَاتُسُوا بِرَضَاصُ المُسَمَّمُ

وبعد أن هزمهم المجاهدون وطردوهم وردوهم إلى معاقلهم في المواطين، رجع المجاهدون إلى مراكزهم في المقاصبة وأولاد أبي شعالة وأولاد ابعيو قبل الليل ظافرين بالنصر، ولكن بعد مشقة وكدر، حيث هجموا على العدو آخر النهار بشجاعة كاملة، وبسالة نادرة، وقوة عارمة، هجوماً كان سبباً في هزيمة العدو ودحره ورد كيده في نحره، فقد منّي في هذه الواقعة بخسارة فادحة في العتاد والذوات أيضاً، حيث هلك فيها من جيشه مايناهز خمسمائة صدي، فقد

أصيب فيها بكف قوي على وجهه الممتلى، غيظاً، ورجع مطأطئاً رأسه، مذموماً مدحوراً.

وصدار يشزعج من العرب في النوم، وقد استشهد فيها من المجاهدين نحو مائة شهيد، وأصيب نحو مائة وخمسين منهم بجراح، وأبلى جميع المجاهدين فيها بلاء حسناً سجله لهم التاريخ بمداد من نور.

وبعد واقعة الشبيط هذه عجز الطلبان في مصراتة، وترك الهجوم عليها، وصار بخاف من هجومها عليه، ويقي محصوراً في قصر حمد والمواطين، وليس بينهما إلا مسافة عشرة كيلومترات، وفي نقطة الزروق وهي تقع في نصف المسافة التي بين قصر حمد ومدينة المواطين، إلى أن وقع الصلح الأول المسمى بصلح أوشى.

#### الرابعة: واقعة رأس بوغولة

وإنما اشتهرت بهذا الاسم؛ لأنها وقعت في رأس يسمى رأس ابي غولة، جنوبي الزروق، وهو معروف ومشهور عند أهل تلك الجهة.

وسببها أن الطليان اشتد خوفهم من العرب بعد واقعة الرميلة وواقعة يوم الشبيط، حتى صارت دورياتهم، وجماعات جيشهم إذا راوا دورية أو جماعة من العرب يتجولون اختفوا عنهم بالأشجار والأبنية، أو سقطوا إلى الأرض على بطونهم حتى ينصرف العرب من تلك الجهة.

ونظراً إلى أن الجهة التي تقع غربي قصر حمد وجنوبي الزروق وشرقي المسواطين أكثرها سبخة خالية من السكان، لم يجعل المجاهدون فيها خطأ حربياً، وإنما يأتون إليها على سبيل التجول والاستطلاع على حركات العدو لا غير.

فشعر بذلك العدو، وصار يخاف أن يهجم العرب عليه منها، فجعل طلائع ثلاثة تطلع يومياً للمراقبة، طليعة من قصر حمد، وطليعة من الزروق، وطليعة من المواطين، وكل طليعة تسير حتى تصل إلى الراس المذكور، وكل من يصل إليه ينزل عنده حتى تجتمع عليه الطلائع الثلاثة، فعند ذلك يعطون المعلومات ليعضهم، ويراقبون تحركات العرب في تلك الجهة، ثم ترجع كل طليعة إلى المكان الذي خرجت منه.

فَبَيِّتُهُمْ (عمد هب الربع الرملي)، وصَّمْمَ عَلَى المجوم عليهم

فاخذ معه اربعين رجالاً مسلحين ببنادق الموزر، وأتى بهم في صباح يوم 7 أغسطس سنة 1912م إلى قرب الرأس المذكور، وكمنوا لهم وراء جسر من تراب، يقال له الطابية في لغة ليبيا العرفية، ومكثوا في أمكنتهم حتى جاءت تلك الطلائع، واجتمعت على الراس المذكور، فعند ذلك أطلقوا عليهم الرصاص، فقتلوا منهم أحد عشر، وفر واحد، والتجأ ثلاثة منهم إلى خرابة منزل قديم، فاتقوا به وصاروا يدافعون عن أنفسهم، وعن الأموات الذين قتلوا، إلى أن وصل من فر الى نقطة النروق، وأخبر بما وقع، فخرجت نجدة من النروق وجاءت إليهم بسرعة، وانضمت إلى الموجودين في الخرابة، وصارت تقاتل معهم.

وطيَّر الخبر إلى مركز المجاهدين في كرزاز، فجاءت نجدة من المجاهدين الاحتياطيين إلى أن وصلت إلى ذلك المكان، وانضمت إلى المجاهدين المقاتلين.

وجاءت إلى الطليان نجدة أخرى من قصر حمد، وانقلب الأمر إلى معركة حامية الوطيس، دامت نحو خمس ساعات، وانتهت قرب الاصفرار بهزيمة الطليان، وفرار من بقي منهم خيًا إلى نقطة الزروق، ولم يطاردهم المجاهدون، بل اشتغلوا بأخذ بنادق الموتى وأسلابهم، وحملوها معهم، وقفلوا راجعين بالنصر المبين.

ولم يستشهد فيها منهم إلا ثمانية، وقيل تسعة، وأصيب ستة عشر منهم بجراح، مع أن الطليان هلك منهم فيها مائتا جندي.

وقد جاءني الطالب محمد أبوزيتونة في زاوية الزروق، حينما كنت فيها مدرساً وصار يحدثني عن أعمال الطليان في تلك الزاوية، وكيف ربطوا فيها خيولهم، وجعلوا خلاويها أكنفة للبول والعذرة، حتى وصلنا إلى واقعة رأس أبي غولة، فقلت له ـ هل قلت فيها شيئاً من الزجل؟.

فقال:

يَسَوْمُ بُسُوغُولَةً مَا اكْبَرُ هَوْلَةً \* فِيسَةُ السَرُّومُ صَسَارُوا شَرْمُولَةً

بدليل أنهم عجزوا بعد ذلك اليوم حتى عن الوصول إلى ذلك الرأس، وبقوا محصورين في قصر حمد والزروق والمواطين، إلى أن وقسع الصلح بين التسرك والسطليان في أكتوبس سنة 1912م، وهسو المعروف بصلح أوشى أسويسره.

#### تتمة المرحلة الأولى

قبل أن ينزل الطليان على قصر حمد. في هذه المرحلة... وجهت مصراتة في شهر أكتوبر سنة 1911م محلتين،

إحداهما: سارت إلى طرابلس، ونزلت في سواني بنيادم التي عُيِّنَتْ في مؤتمر غريان مركزاً عاماً لجميع المجاهدين، وشهد رجالها واقعة شارع الشط، وفيه قضوا على فرقة البنسليري، وشهدوا أيضاً واقعة قصر الهانى.

واستشهد فيها جماعة من رجال مصراتة، منهم رئيس المحلة الأول الحاج أحمد المنقوش.

وشهدوا معارك عين زارة الثلاثة، وفيها جرح رئيس المحلة رمضان السويحلي.

والمحلة الأخسرى سسارت إلى الخمس، ونسزلت في بلدة الجحاوات، وانضمت إلى المجاهدين في الخمس، تحت قياد خليل بك، متصرف الخمس.

وشهدت عدة معارك وقعت هناك بعضها في جبل المرقب، وبعضها في غيره.

وقد تقدم أن بعضهم لم يرجع من طرابلس ومن الخمس إلآ . . بعد أن نزل الطليان على قصر حمد بمصراتة.



### الأولى: واقعة السريويل

وإنما اشتهرت بهذا الاسم لأنها وقعت في سبخة من سباخ تورغاء، تسمى ـ عندهم ـ بالسريويل، تصغير سروال.

وسببها أن رمضان السويحلي لما رجع من واقعة القرضايية، ومعه مجاهدو مصراتة وتورغاء، بدأ بمحاصرة الطليان الموجودين في تساورغاء، فأراد القضاء عليهم ليحمي ظهسره منهم في حصاره لمصراتة، ولما أَتُمَّ حصارهم بالاستبلاء على جميع الجهات التي يخشى خروجهم منها سالمين، أبقى لمحاصرتهم بعض المجاهدين من مصراتة وتورغاء، وتوجه بالباقين إلى مصراتة يوم 15 مايو سنة التي فيه مقرأ له، وجعل مركز المجاهدين العام في كرزاز، واتخذ الغرفية حصار مدينة المواطين بخط قتالي يشبه الهلال، جناحه الغربي في أولاد ابعيو، وجناحه الشرقي في الرويسات الشرقيين، قبالة طريق قصر حمد، وجعل دوريات المراقبة تصل إلى قرية رأس علي، ورأس التوتة، وقطع الطريق بين طليان المدينة، وطليان قصر حمد، وانقطعت المواصلات والإمدادات عن طليان تاورغاء من جميع الجهات.

فتضايقوا من ذلبك الحصار، وخرجوا على المجاهدين المحاهدين المحاصرين لهم يوم 20 مايو سنة 1915م، لكن كل من خرج منهم أكله رصاص المجاهدين، فولوا الأدبار، ورجعوا إلى أمكنتهم في الحصار، ثم قرروا الفرار ليلاً، واستأجروا رجلاً من أهالي تاورغاء

يقال له عقيلة بركات، وطلبوا منه أن يخرج بهم من طريق لا يوجد فيها المجاهدون، فتوجه بهم إلى سبخة السريويل، وهي أرض ملحية، سحطها أبيض كالثلج، وتحت ذلك السطح أرض طينية رخوة، تغوص بالماشي فوقها بلا قرار، حتى يغيب فيها، ولا يعرفها حق المعرفة إلا أبناء تاورغاء.

ولذلك لما قاربوها أمرهم عقيلة المذكور بالإسراع في المشي، وبقى في المؤخرة، وسقط على بطنه في الأرض، فنجا، وكل من دخلها من جيش الطليان غرق فيها وهلك.

ولم ينج إلا من رجع من نفس الطريق التي جاءوا منها، ورمى نفسه على المجاهدين، فقبضوا عليه، وأمسكوه أسيراً.

وعددهم اثنان من ثلاثمائة، وقيل من خمسمائة، والباقون غرقوا جميعاً.

ولما وصل خبرهم إلى رمضان السويحلي فرح واستبشر، وأمر المجاهدين الموجودين - هناك - بمغادرة تاورغاء، والقدوم على مركز المجاهدين العام في كرزاز، والانضمام إليهم

### الثانية: واقعة رأس الطوبة

وإنما اشتهرت بهذا الاسم لوقوعها في نواحي الرأس المذكور.

وسببها أن رمضان السويحلي لما أحكم الحصار على طليان المواطين تضايقوا، وأرادوا فَكُ الحصار عنهم، وفتح الطريق التي بينهم وبين ميناء قصر حمد، لتنقذهم البواخر البحرية.

ولذلك خرجوا يوم الثلاثاء 11 رجب سنة 1333 هـ الموافق ليوم 25 مايو سنة 1915م، عند فجر ذلك اليوم، من فم باب مدينة المواطين، الموالي لطريق قصر حمد.

وكانوا يريدون بخروجهم الفرار والهرب لميناء قصر حمد، ولكنهم لم ينجوا، بل وقعت بينهم وبين المجاهدين معركة في سبخة قرارة ورأس الطوبة، حامية الوطيس، دامت من الصباح إلى المساء.

هلك فيها من جيش العدو ما لا يقل عن ثلاثمائة جندي، وأصيب فيهسا من المجاهدين نحو مائتين وخمسين، مابين شهيد وجريح.

فقد حصل فيها الضرر للطرفين، ولكنها انتهت بفشل الطليان في خسطتهم، وردهم على أعقسابهم خساسسرين، ولسجن الحصسار راجعين.

#### الثالثة: واقعة سبخة بوفار

وإنما اشتهرت بهذا الاسم لأنها وقعت في سبخة غربي قصر حمد، تسمى سبخة أبي فار.

وقد وقعت بعد واقعة رأس الطوية بثلاثة أيام.

وسببها أن طلبان قصر حمد لمنا علموا بنان طلبنان المواطين فشلوا في واقعة رأس البطوسة، وردهم المجاهدون على أعقابهم خاسرين، عاجزين عن فك الحصار الذي ضرب عليهم، خرجوا من قصر حمد لفك الحصار عن طلبان المواطين، وتوغلوا في السير لجهة الجنوب حتى وصلوا سبخة أبى فار.

وهي بالنسبة لقصر حمد تقع في الجنوب الغربي منه، وتبعد عنه قدر خمسة كيلو مترات، وبالنسبة لمدينة المواطين تقع في الجنوبي الشرقي منها، وتبعد عنها قدر خمسة كيلومترات أيضاً.

ومرادهم بذلك التوغل الإتيان من الخلف للمجاهدين المحاصرين للمواطين، ليقضوا عليهم إن سنحت لهم الفرصة للقضاء عليهم، أو ليشغلوهم على الأقل عن محاصرة المواطين، إن لم تسنح لهم الفرصة للذلك، بحيث ينفك الحصار عن طليان المواطين، وتنفتح لهم طريق قصر حمد، ليمروا منها إليه.

ولكن خيّب الله آمالهم؛ إذ بمجرد خروجهم من قصر حمد اكتشفتهم دوريات العرب.

وطير خبر خروجهم لرمضان السويحلي في الغريفة، فأصدر الأمر للمجاهدين المحاصرين للمواطين بالثبات في مراكزهم

لمحاصرة المواطين، وأمر جميع المجاهدين الاحتياطيين المـوجودين في كرزاز بالتوجه لملاقاة العدو الخارج من قصر حمد، فساروا إليه.

وشاع في البلاد خبر ظهور الطليان من قصر حمد، فجاء للمجاهدين كل من عنده مسلاح من التجار، والفلاحين ورعاة الماشية، ولحقهم بالفؤوس والمناجل والخناجر كل من يقدر على حمل السلاح؛ للذود عن الأرض والعرض.

وقالوا: هذه معركة حياة أو موت.

. وصاروا يسيرون جميعاً نحو العدو، ووجدوا الكبتن (فيكي) متقدماً أمام جيش الطليان على مسافة ميلين تقريباً، فحالوا بينه وبين جيش الطليان، وأمسكوه أسيراً، والتقوا بجيش الطليان في سبخة أبي فار، فصدوا ذلك الجيش عن التقدم، وصارت جيوش الطليان تتدفق على تلك السبخة كالسيل العرم وتجمع جيش المسلمين أمام جيش العدو في خط يشه الهلال المقابل لمشرق الشمس.

وجاء المهدي السوادني بدفعه الخفيف، ونصبه وراء جيش المسلمين؛ لصد جيش العدو عن التقدم.

وبقى كل طرف ينتظر الأمر، حتى تمت الساعة الثالثة بعد نصف النهار، وصارت وجوه المسلمين قبالة الظل، ووجوه الكفار قبالة الشمس.

فعند ذلك شرع المهدي ضابط المدفع في إطلاق النار على الكفار، وتبعه المجاهدون في إطلاق الرصاص بقوة وعنف، حتى

<sup>(1)</sup> من سودان الخرطوم، جاء متطوعاً للجهاد في ليبيا في قافلة تسمى بالهجانة؛ لأنهم جاؤوا راكبين على إبل.

صار ينهال من المجاهدين على الكافرين كوابل المطر الغزير، وتوالى على جيش الطليان حُرَّانِ، حر الشمس، وحر الرصاص، الذي صار يحصدهم حصد الهشيم، فلم يفلحوا ولم ينفعوا، وظهرت عليهم علامات الهزيمة من أول وهلة، وبقوا في ارتباك كبير، وأصابهم فنع وذعر، حتى صاروا يلوذون بالفرار، وضباطهم يجبرونهم على الثبات والقرار، إلى تمام الساعة الخامسة. فعند ذلك أيقنوا بأن المدائرة عليهم، ففروا منهزمين، تباركين جميع ما خرجوا به من سيلاح، وذخيرة ومُؤنّة.

وركب المجاهدون أقفيتهم، وصاروا يطارودنهم، ويقتلون كلل من وصله رصاصهم، حتى صارت جثتهم مبعشرة في تلك السباخ، مشل الغنم المنتشرة في المسرعى، من سبخة أبي فار إلى سبخة أبي شعيرة، وهي مسافة لا تقبل عن ثبلاثية كيلومترات طولاً، وكيلوين عرضاً.

ولذلك كانت هذه الواقعة أكبر الوقائع التي وقعت بمصراتة، في هـذه المرحلة الشانية، فقد مني فيها الـطليان بهـزيمة كانت من أكبر المخسائر.

وهلك فيها من جيشه ما لا يقل عن ألف جندي، ومع ذلك لم يستشهد فيها من المجاهدين إلا نحو ثلاثين شهيداً، وأصيب نحو سبعين منهم بجراح.

ولذلك لما جاءني الطالب محمد أبو زيتونة . في زاوية الزروق .. وحدثني عما فعله الطليان فيها، وحدثني عن واقعـة رأس أبي غولـة، وذكر لي البيت الذي قاله فيهـا، قدمتُ لـه الكأس الأول من الشـاي .. الذي جعلته لمه ـ فشربه وانبسطنا في المجلس، فقلت له: أنت في زمن جهاد الليبيين في الطليان تحمل السلاح؟

فقال: نعم.

فقلت له: هل حضرت شيئاً من الموقائع الحربية، التي وقعت في مصراتة؟.

فقال: مع سعدون السويحلي حضرت أكثر الوقائع التي وقعت في قصر حمد، ولم تفتني إلا واقعة يوم النزول، وأما مع رمضان فلم نحضر إلا واقعة يوم سبخة أبي فار. وَحدُثني عنها تفصيلا.

فقلت له: هل قلت فيها شيئاً من الزجل؟

فقال: نعم.

فقلت له: إيهِ أَسْمِعْنِيهِ \* إِنِّي مُشْتَاقٌ إِلَيْهِ

بعان. يُــسوَّمُ ظَهِـــرُ جَيْشُ السَّطُلُيسانُ ﴿ وَجِــسابِبُغَى فَـــلَّ الْحَمِـــارُ

ظَهْ سَرْنُ اللَّهُ مِنْ كُسِلْ مَكَسَانٌ \* وَلَمْ يَبُقَ وَاحْسَسَسَدُفَى دَارْ

مَثِينَا كَيْفُ مَيْسِلُ السوديسانُ ﴿ وصلَّنسا فِي سبخسة يُسونسارُ

أُويْنُ شَبْحُـــوا جَيْشِ الْعُـــرْبِــانَ ﴿ أَنِّي كَيْفُ سِحِـسابِــةَ الْأَسْسَطَارُ

وَقِيسَدُافَسِهُ بَعْضُ الْفُسِرُمُسِانٌ ﴿ عَلَى خَيْسَلُ اتَّغَيْسَرُ عَلَى النَّسَارُ

بِهِــا خــازُوا (فيكي) الْقَبْسطانُ ﴿ وشــسدُوهُ الْيشــدرُ كـالْفــارُ

نحسافُسوا في البُسر الْعُسرُيسانُ ﴿ وصسارُوا كسالُفسار الْحَفْسارُ

أُويِّنْ صَارُوا مِثْسَلُ السَّطِيحِيانُ ﴿ مِنْ صَهْسِيدَ الشَّمْسِ الْمُحْسِرِارُ

بُسندًا مُسلِدُ فَسِعٌ مُهْسِدي النُّسودانُ ﴿ الْكُسسِورُ فِي رُوسَ الْكُفُّسِسارُ

أَوْنِهِ الْعَبِ رَبِ الضَّفَ الْعَبِ رَبِ الضَّفَ اللهِ يُحَمِّ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ولنما وصل إلى هنا، قلت له من بحره وقافيته:

فعند ذلك زاد في الانبساط، وذكر لي أبياتاً أخر تتعلق بواقعة بوه السبب، سيأتي ذكرها في محلها، إن شاء الله تعالى.

### الرابعة: واقعة جرف المقاصبة

وإنما اشتهرت بهذا الاسم؛ لأن جُلَّ الواقعة وقع في الجرف المذكور.

وسببها أن طلبان المواطين لما علموا بواقعة سبخة أبي فار، وأن طلبان قصر حمد قد فشلوا فيها فشلا ذريعاً، وهلكوا فيها هلاكاً فظيعاً في العتاد والذوات، ويئسوا من خروجهم مرة أخرى لإنقاذهم، جازفوا بأنفسهم مجازفة بائسة، فقرروا الهجوم على المجاهدين المحاصرين لطريق قصر حمد في الجناح الشرقي؛ لفك الحصار عنهم.

فظهروا في فجر يوم 26 رجب سنة 1333 هـ الموافق ليوم 11 يونيو سنة 1915م، من فم باب الطريق التاورغية، وبدؤوا بالهجوم على جرف المقاصبة؛ لاعتقادهم أنه أقوى مراكز المجاهدين في خط الفتال، وأنهم إذا احتلوه واستولوا عليه، يسهل عليهم القضاء على المجاهدين الموجودين في الجناح الشرقي المحاصرين لطريق قصر حمد، وتنفتح لهم تلك الطريق؛ ليفروا منها لقصر حمد.

ولذلك هاجموه بقوة هائلة، قبل انتشار الضوء، واشتبكوا مع المجاهدين الموجودين فيه، ووقع بينهم قتال عنيف، هلك فيه من الطليان عدد كبير، ولكنهم تكاثروا حتى عجز المجاهدون في الجرف عن صدهم، فتقدموا حتى سقطوا على المجاهدين فيه.

ووقعت بين الطرفين ملحمة قتال بالسلاح الأبيض، ولكثرة عدد الطليان رجحت كفتهم، واحتلوا الجرف المذكور.

وانسحب منه من بقي حياً من المجاهدين، وصاروا يقاتلون السطليان من وراء الجدران، وأشجار البساتين، الموجودة بجوار الجرف المذكور.

ثم انتشر جيش الطليان في سواني الدرادفة، وامتدوا لجهة الرويسات، وأرادوا الهجوم على المجاهدين في الجناح الشرقي المقابل لطريق قصر حمد.

ولكن كل من قرب من تلك الجهة أكله رصاص المجاهدين.

وطيَّر الخبر لمركز المجاهدين العام في كرزاز، فجاءت من المجاهدين الإحتياطيين نجدة كبيرة، وعززت جانب المجاهدين المنسحبين من الجرف.

وبقي القتال مستمرأ بين الطرفين بصفة متقطعة، إلى أن تأخر النهار، وصار جيش الطليان في غاية التعب، والأكدار من حر القتال، وحر الشمس.

ووصلت قسدر العصسر نجدة اخسرى، جساءت من كسرزاز للمجساهدين، ومعهما الأمر من رمضان السويحلي بىالهجوم على الجرف، وفكه من الطليان، وطردهم منه قبل الليل.

فعند ذلك نَظُم المجاهدون انفسهم، وفاجؤوا الطليان بالهجوم بغتة بقوة، وعنف، وسرعة تقدم، قذفت في قلوب الذين كفروا الرعب، وأرهبتهم وأدهشتهم، حتى ارتبكوا، وفشلوا في القتال، إلى أن غَمَّ عليهم المجاهدون، واختلطوا بهم، وقساتلوهم بسالسلاح الأبيض، فقضوا على كل من وجدوه في الجرف، وهزموا كل من وجدوه في الجرف، وهزموا كل من وجدوه خي الجرف، وهزموا كل من وجدوه خي الجرف، وهزموا كل من

بشعاً، يشبه فرار الغنم الشاردة أمام الذئاب العادية.

وركب المجاهدون أقفيتهم، وصاروا يطاردونهم، ويضربونهم بالسرصاص، حتى أدخلوهم للمدينة، كادخال الغنم للزريبة، مذعورين، ولسجن الحصار خاضعين.

فهذه الواقعة من جملة الوقائع التي حصل فيها الضرر للطرفين، فقد هلك فيها من جيش الطليان مالايقل عن أربعمائة جندي؛ لكون القتل استحر فيهم أول النهار وآخره.

وأما المجاهدون فلم يستحر فيهم القتل إلا أول النهار، عند هجوم الطليان عليهم في الجرف لاغير، ولذلك لم يصب فيها منهم إلا نحو مائة وخمسين، بين شهيد وجريح.

ومع ذلك فقد انتهت بفشل الطليان في خطتهم، وردهم على أعقابهم خاسرين، محصورين، مسجونين في مدينة المواطين، كحصر وسجن الدجاج في القفص.

وبانتهاء هذه المعركة انتهت جميع محاولات طلبان المدينة، وعجزوا عن فك الحصار عنهم كلياً، ولم يقدروا على أي فعل من الأفعال.

### جلاء الطليان عن مصراتة

قد دام حصار العرب للطلبان في مصراتة، نحو خمسة وسبعين يوماً، فشلت فيه جمع المحاولات، التي بذلها الطلبان لفك الحصار عنهم.

ولسلسك تساكد العدود في طرابلس أنه لا ينجى جنوده المحصورين في مصراتة سوى المجازفة اليائسة، لإنقاذ حياة الباقين منهم، فبعث لهم بواخر رست بميناء قصر حمد، وأعطتهم الاشارات بسالحروج الفوري من المواطين، مهما كلفهم الحروج من ثمن، واستجابة لهذا الأمر جهزوا أنفسهم يوم الأربعاء الموافق 23/ من رمضان سنة 1333 هـ. الموافق ليوم 4/ من أغسطس سنة 1915م، وخرجوا من مدينة المواطين، مستترين بظلام الليل، قاصدين سفنهم بالميناء المذكور في ليلة الخميس 24/ رمضان سنة 1333 هـ، 5/ اغسطس سنة 1915م.

وقد تركوا الخروج من طريق قصر حمد ـ خوفاً من المجاهدين في الجناح الشرقي ـ وتسللوا مع طريق بدر، ولم يشرعوا في التسلل إلا بعد نصف الليل، وكانت طريقاً وعرة، صعبة السلوك، لا يمكن حمل شيء ثقيل فيها، ولا السلوك معها إلا بمثقة، ولذلك تركها المجاهدون من غير حصار.

وإنما ارتكب المطليان مثقة سلوكها؛ لشدة خوفهم من المجاهدين، ولأنهم خرجوا بمجرد أيديهم وأرجلهم، ولم ينقلوا من المدينة شيئاً معهم.

ومع ذلك لم ينجوا بل اصطلاموا بمجموعة من المجاهدين، يتجولون هناك، واشتبكوا معهم في معركة دامت عدة ساعات، وبعد قتال عنيف، شقوا لأنفسهم طريقاً إلى قصر حمد، وكانت البواخر في انتظارهم، فحملتهم إلى طرابلس، وتركوا مصراتة بكل مافيها، من معدات الحرب والأرزاق، وكان شيشاً لا يحصى كشرة، ولا سيما البنادق، والرشاشات، وأجهزة المواصلات.

#### تتمة المرحلة الثانية

لم يقتصر جهاد مصراتة في هذه المرحلة على الوقائع الأربعة، التي تقدم ذكرها، بل قبل حصار الطليان في مصراتة، شاركت محلة مصراتة في ثورة العرب على الطليان في معركة القرضابية.

ولا يخفى ماقامت به مصراتة من الدور الذي كان سبباً في هزيمة الطليان في تلك المعركة.

وبعد جلاء الطليان عن مصراتة، شاركت محلة مصراتة في محاربة الطليان في الزاوية الغربية، تحت قيادة اسحاق باشا، قبل إعلان الجمهورية الطرابليسية، وتحت قيادة عبد القادر الغناي، بعد إعلان الجمهورية المذكورة.

بل الفرقة المصراتية التي يرأسها عبد العاطي الجهم بعد صلحه مع رمضان السويحلي له ترجع من الزاوية الغربية، إلا بعد نزول الطليان الثاني والأخير على قصر حمد بمصراتة سنة 1922م.



# الأولى: واقعة يوم النزول

وإنما اشتهرت بهذا الاسم لأنها وقعت يوم نزول الطليان على قصر حمد.

وسببها أن إيطاليا لما ندمت على صلح سواني بنيادم، وأرادت نقضه، عزلت الوالي الذي حضر الصلح المذكور، وعينت بدله (الكونت فولبي) واليا على طرابلس، وأمرته بتغيير السياسة في طسرابلس، وبالعمسل على نقض الصلح المذكور، فصار يتحين الفرص، ويلتمس الأسباب التي يبنى عليها نقض الصلح المذكور.

فسمع أن هيئة الإصلاح المركزية في غربان وجهت وفداً لسرت، للتفاوض مع البرقاويين في الوحدة بين طرابلس وبرقة، في أوائل جمادي الأول سنة 1340 هـ الموافق لأوائل يناير سنة 1922م، فاغتاظ من ذلك العمل؛ لأنه يكره الوحدة بين طرابلس وبرقة، وصمم على إعلان نقض الصلح بغزو مصراتة التي هي همزة الوصل بين طرابلس وبرقة وأحاط ذلك بسرية تامة، فقد قال بنفسه في أحد كتبه وقررنا في السر الاستيلاء على قصر حمد، وعزمنا على القيام بالأعمال الحربية في يوم 26/ يناير سنة 1922م، ويرجع الفضل في نجاح الحملة إلى سرية التجهيز، وشدة التكتم في المفاجأة، حتى إن العرب لم يشعروا بنزول جيشنا إلا بأمد ثلاث ساعات من نزوله، حتى العسر المستهم أمام مدافعنا ورشاشاتناه انتهى كلامه مترجماً.

ولكن بمجرد نزولهم في الأرض، وصل خبره للحكومة المحلية

في المواطين، وانتشر وسرى في البلاد بسرعة، تشبه سرعة التيار الكهربائي.

فجاء المجاهدون إلى قصر حمد من كل حدب وصوب

ونظراً إلى أن أحمد السويحلي ـ الذي هو رئيس البلاد وقائد جيشها العام ـ كان غائباً مع اعضاء مؤتمر الوحدة، بين برقة وطرابلس في سرت، فقد حصلت حيرة للمجاهدين في أول الأمر؛ لعدم وجود مسؤول في الجبهة، يتولى قيادتها.

ولكن لم تطل تلك الحيرة، فقد تقدم (الحاج على الأسطى الرملي) لسد ذلك الفراغ ـ مؤقتاً ـ وحسم الموقف بشجاعة وحساس، وقال: «ماذا ترجون لهم» وأطلق عليهم الرصاص، من بندقيته، عند تمام الساعة العاشرة صباحاً، من ذلك اليوم، واندفع معه المجاهدون مباغتين العدو بالهجوم العنيف، والنيران الكثيفة، قبل أن يتمكن من حفر خنادقه، ومباشرة تحصيناته.

والتحم الطرفان بصراع دموي حاد، وحمى وطيس المعركة، وشعر العدو بسطوة المجاهدين على جنوده، في ناحية قصر حمد.

فوجه الأسطول إلى ناحية أبي شعيفة، وأنـزل فيـه قسمـاً من القوة، تحت حماية نيران مدافعه.

واقتحم المجاهدون المعركة في جرءة، كانوا فيها عرضة لنيران العدو.

وتدافع الفريقان مداً وجزراً، حتى اضطر العدو آخـر النهار إلى التراجع لميناء نزوله مذعوراً.

وقد كانت ملحمة هائلة استشهد فيها ـ من المجاهدين ـ نحسو

ثمانين شهيداً، وأصيب نحو سبعين منهم بجراح.

وهلك فيها من جيش العدو ما لا يقل عن مائتي جندي.

وفي الميوم الثاني استمر اطلاق النار من المجاهدين على جيش العدو، بصفة متقطعة؛ لمنعه من الحركة، ومن مراقبة أعمال المجاهدين، حتى تمكن المجاهدون من ترتيب خط القتال، ومن تحصين مراكزهم فيه.

وفي اليوم الثالث تمكن المجاويش (عبد الله الزقل) وفرقته، من الموصول إلى منازل الحريبات، والتمركز فيها، وصار يهجم على جيش المطلبان بالقنابل اليدوية مصباحاً ومساء محتى أجلاهم من الجهة التي بين منازل الحريبات والبحر.

وانقطع جناح العدو الشرقي عن الصدر، وصار القسم الذي أنزله العدو في الجناح الشرقي، جهة أبي شعيفة، شبه المحصور.

وفي اليوم الرابع ـ وهو 29/ من يناير ـ جاء الطلبان بأورطة (١) من المشاة، ووحدة من المدفعية الثقيلة؛ لتخفيف ضغط المجاهدين على الجناح الأيسر الشرقي من جيشه.

<sup>(1)</sup> أي فرقة من الجيش.

#### الثانية: واقعة حيشان الحريبات

وقد عبر عنها الزاوي . في جهاد الأبطال . بواقعة منسازل الدكيران، وابن مسعود افشيكة . في تاريخ رمضان . بواقعة حيشان الديكران، ومن الناس من يسميها بواقعة قوز احريب، ومراده بالقوز جميع الرّمال المحيطة بتلك المنازل، ومنهم من يسميها بواقعة يوم السبت الأول، ومنهم من يسميها بواقعة يوم الحبش والعسكر.

وأنسب الأسماء الستة أوَّلها؛ لأن الأمور كثيراً ما تسمى بسركنها الأهم، كالدين النصيحة، والحج عرفة، والتوبة الندم، وماأشبه ذلك؛ ولأن بعض الزجالين قد غبَّر به حين قال ـ في هذه الواقعة:

فِي جَيْشٌ بُو طَرَفٌ خَارَتِ ٱلْأَفْكَارُ ﴿ حَينَ انْهَزَمُ لَيْلَةً جِيشَانُ الْحُونِيَاتُ مُساقَنَفْسَعُ الْكُشِّرَةُ وَيْنُ صَفْهُمْ يَنْهَسَارُ ﴿ وَوَاحِسَدُ الْمُسَدِرُبُ جِيسَرٌ مِن مِيْسَاتُ وَلَسُولًا عَسَسَاكِمُ الْفَارِسِ المَغْنُوارُ ﴿ إِللِّي رَدُّوا الْغَدُو فِي هَجْمَةِ الْفَقْلَاتُ ﴿ وَلَسَاغَتُ الْمُسَاغَتُ الْمُسْاغَتُ الْمُسْاغَتُ الْمُسْاغَتُ الْمُسْاغَتُ الْمُسْاغَةُ الْسُولِيَ الْمُسْسَطَةِ الْمُؤْلِدُ ﴿ وَحَسْرَتُ الْحَسْارَةُ فَمُارُ فِي حَامَاتُ

وسببها أن عبد الله الزقل قد برع في الضرب بالقنابل اليدوية، وبسبب تلك البراعة ترقى إلى رتبة جاويش في ثلاثة أيام، وقد تقدم أنه تمكن في اليوم الثاني من الوصول إلى منازل الحريبات، وتمركز فيها هو ومجموعة من الفدائيين، وصار يهجم على تجمعات العدو أول الليل وآخره، ويقذف عليهم القنابل اليدوية، فينال منهم، ويرجع سالماً، وضيّق عليهم تضييقاً شديداً، حتى أرهبهم، وقذف في

<sup>(&#</sup>x27;) الفارس المغوار: هو سعدون السويملي.

قلوبهم السرعب، وصساروا يتسرصدون لمه، فلم يفلحوا، فأرسلوا للمجاهدين الموجودين في الجناح الشرقي جاسوساً من أهالي قصر حمد، جاءهم وأظهر أنه كان غائباً، وأنه لما سمع بنزول الطلبان على قصر حمد، جاء لإنقاذ أسرته من ضرر الطلبان، فوجدهم من جملة من قتلهم الطلبان، في اللبلة التي بعد واقعة يوم النزول، أخذاً بثار جنوده، الذين قتلوا في ذلك اليوم، وأنه حاقد على الطلبان، ويريد الانتقام منهم، والجهاد فيهم مع المجاهدين، فعطفوا عليه لذلك، ويتي معهم حتى علم أن الذي يهجم بالقتابل البدوية هو عبد الله الزقل، وأنه من الفدائيين، الماكثين في حيشان الحريبات، وأن الإشارة السرية بين المجاهدين - في تلك الليلة ـ هي لفظة (فتحى)، ومكث معهم إلى الساعة الواحدة بعد نصف الليل، ثم خنس وتغيب عنه.

عنهم. وانطلت على المجاهدين حيلته، فلم يفطنوا لها، ولم يأخذوا

حذرهم في تلك الليلة.

وجاء للطليان، وأخبرهم بكل مارآه وبيته، وأعطاهم الإشارة المسريسة لتلك الليلة، وهي ليلة السبت المسوافق 4/ فبسرايس سنة 1922م.

فقرروا الهجوم على المجاهدين في تلك الليلة، وخرجت فرقة كبيرة من الأحباش في السدس الأخير من الليلة المذكورة، وجاءت أولاً إلى منازل المحريبات، ولما أحش بها العساس قال: (إش كون)، قالوا له . (فتحى) قلم يطلق عليهم الرصاص للإنذار . حتى وصلوا إليه، وقتلوه بالسلاح الأبيض، ودخلوا على المجاهدين بغتة في تلك المنازل، وهم غافلون، فمنهم من هو راقد بالنوم، ومنهم من هو مستبقظ، لكنه غير مستعد للقتال.

وتسلاحمسوا معهم بسالسلاح الأبيض، وأمكنتهم الفرصة في

المجاهدين، حتى قضوا عليهم، ولم ينج منهم إلا من فرَّ إلى أعلى السطوح، ورمى بنفسه خارجها فراراً(1).

ثم لحقتهم فرقة أخرى مع طلوع الفجر، حتى تكاثروا كثرة هائلة.

وتقدموا إلى خط القتال في الجناح الشرقي، وهجموا على المجاهدين في مكانهم، وهم غافلون، وسطوا عليهم بالسلاح الأبيض \_ أيضاً \_ فأثروا فيهم تأثيراً قوياً، وانهزم كثير من المجاهدين أمامهم.

ولعبوا في الجناح الشرقي لعبة فظيعة مريعة، حتى أصبح كل من فيه من المجاهدين بين قتيل ومهزوم.

ثم شرعوا في مطاردة المنهزمين، حتى دخلوا السبخة، التي تقع غربي أبي شعيفة، عند الساعة السابعة صباحاً، وتوغلوا فيها، ومرادهم بذلك التوغل، كسر ظهور المجاهدين في الجناح الغربي، وفي القلب.

ولكن وصل بسرعة خبر هجومهم إلى سعدون السويحلي . في منازل الملائطة . فاستفز العساكر الموجودين معه . هناك . بسرعة ، ولاقى الحبش ، وطلع عليهم في تلك السبخة ، قبل طلوع الشمس ، وأمطرهم هو وعساكره بوابل من الرصاص ، حتى قتلوا من الأحباش .. في تلك السبخة .. مثل ماقتلوا من المجاهدين في تلك الليلة .

فارتعب الأحباش من هذا الجيش، الذي طلع عليهم، وباغتهم من حيث لا يشعرون، فولوا الأدبار.

<sup>(1)</sup> وهو رجل واحد يقال له الصادق بن عامر.

وصار سعدون وجيشه يضربون وجوههم، وأدبارهم برصاص، ويحصدهم حصد الهشيم، حتى ردوهم على أعقبابهم، ورجسوا إلى معاقلهم على شاطىء البحر مهزومين، عند الساعة التاسعة صباحاً.

وقد استشهد في تلك الليلة من المجاهدين تحو مالة وخمسين شهيداً، منع أن الأحبساش لم يمت فيهما منهم إلا تحمو العشرين، ولكن في الصباح هلك منهم ما لا يقل عن المائتين.

ولولا سعدون وعساكره في الصباح لكسر الأحباش ظهور المجاهدين في الجناح الغربي، وفي القلب، وهجم عليهم العدو من الوجه، واتسع البخرق على الراقع، وضاعت البلاد وحماتها.

ولذلك قال السيد أحمد بَلْتُو له في أبيات زجله المتقدمة \_ وَلْسَوْلَا عَسَسَاكِمُ الْفَارِسِ الْمِغْمُوارُ • اللّي رَقُوا الْعَنُو في هَجْمَةِ الْغَفْلاتُ فَسَاعَتُ ابْسَلَادِي ابْغِيسَفَلَةِ الْعَرْبُارِ • وَجَسُرتُ الْحَمَارَةُ قَمَّارُ في خَانَات

ولذلك قال سعدون: ومن هذا اليوم فصاعداً، لابد أن يكون مع كل مجموعة من المجاهدين فرد من أفراد العسكر يرأسهم.

### الثالثة: واقعة يوم السبت

لما رجع المجاهدون. بعد واقعة حيشان الحريبات. إلى مراكزهم في الجناح الشرقي، ضيقوا على الطلبان تضييقاً قوياً، وقطموا خطوط مواصلاته التي بين الميناء وأبي شعيفة.

وأصبح مركز الطليان في أبي شعيفة مهدداً، وخشي من العرب أن يهجموا على مراكزه في أبي شعيفة.

فحماية لجنده ـ في أبي شعيفة ـ منهم، أخذت قنابل أسطوله تواصل قصفها، فوق رؤوس المجاهدين، ولكنها لم تفلح في إبعادهم عن هدفهم.

قال ابن مسعود افشيكة ـ في تاريخ رمضان ـ دولما يشى العدو من إبعادهم، وسئم من بقائه حبيساً بالميناء، وماحولها، أراد أن ينهي موقفه ـ في قصر حمد ـ مع العرب مرة واحدة، فأحضر جنداً كثيفاً، ومعسدات حربية ضخمة، وأرسى تجاه الشاطىء بعضاً من قطع أسطوله.

وكانت خطته من ذلك أن يسحق بها الذين أمامه من قوات سعدون، ثم يمضي بعدهم لاحتلال المواطين.

لكن القبائد سعدون، وأركبان حربه، كبائبوا بعيد حادثة ألم / فبراير - على حذر ويقظة منه ليلاً ونهاراً، وكانوا مما يصلهم عن أخباره، ومما يرون من تحركاته النشطة، قد تأكدوا أنه يعمل لاصطدام خطير بهم.

فإزاء هذه الطوارىء لم يتوانوا في الاستعدادات الكبيرة للقائد،

بجلب الأسلحة، واستدعاء النجدات من مصراتة وغيرها، وتوفير المؤن، واخلاء تلك المنطقة من غير المحاربين.

وفي فجسر يسوم السبت 13/ جمسادى الشاني سنة 1340 هـ الموافق ليوم 11/ فبراير سنة 1922م، أي بعد سبعة عشر يوماً، من تاريخ النزول للحملة، التي نزلت في (26 يناير)، تحقق ما منه الحذر برؤية البصر.

إذ في يوم السبت المذكور عند طلوع الفجر مخرج الجند الإيطالي من معاقله في قصر حمد، وهو منتشر في الجبهة كالجراد، واخذ يزحف غرباً، محاذياً طريق المواطين، متجهاً إلى خطوط المجاهدين الرئيسية، تعززه وتحميه قنابل الأسطول المشتعلة المنهالة على المقاومين البواسل.

واندفع سعدون واخوانه الأشاوس نحو العدو، هاجمين عليه بالتكبير، والأراجيز الحماسية، التي منها:

ويَامُوزِرُ رِنْ ﴿ أَوْقَاتِكُ جِنْ، في صراع هائل، قريب الشبه بيوم الرميلة.

وكان مما فاجأهم به من الأسلحة الألية الفتاكة ثلاث سيارات مصفحة بمدافعها.

وحمى وطيس المعركة، بدوي القنابل، وأزيز البنادق، ودخان البارود، والحرائق، وتساقطت الأنفس قتلي وجرحي.

وكان سعدون بجولاته .. بين الصفوف المجاهدة .. يشجع على النسات، والاقسدام في سبيل الله والـوطن، ويُلْقِي لهم ما يلزم من للأوامر والإرشادات.

وقد بذل المجاهدون من البسالة الفدائية، لدرجة أنهم أسرُوا من العدو إحدى مصفحاته، ولاذت الأخريان بالفرار متقهقرة.

وارتاع الطليان من تهافت العرب في اقباهم على الموت، وعدم مبالاتهم بالحياة، حتى ارتعبوا، وأخذوا مع العصر يولون وجوههم فارين نحو حصونهم بقصر حمد، متكبدين عسائر في الأرواح والأسلحة لا تحصى عدداً. انتهى كلام ابن مسعود(1).

وقد قدد ما هلك منهم ـ في ذلك اليوم ـ بما لا يقبل عن مبعمائة جندي، منهم ثلاثة ضباط كبار.

واستشهد . في ذلك اليوم .. من المجاهدين نحو مائتين وستين شهيداً، وأصيب نحو مائة منهم بجراح.

وممن تشرف بالشهادة . في ذلك اليوم . البطل (عبد العاطي النجرم)، أحد رؤساء المجاهدين، وهو من جماعة الحسون، والسيد (عبد الله الزدام)، أحد ضباط المدافع، وهو من جماعة زليطن، والشيخ (صالح الدلفاق)، أحد رجال العلم، وهو من جماعة مصراتة.

وغاية ماتوصل إليه الطليان من نتائج هذه المعركة، أنه تمكن من تثبيت أقدام جيشه على ميناء قصر حمد، بعد أن كانت غير ثابته، راضياً بالبقاء في الميناء، تاركاً لاحتلال المواطين؛ لعجزه عنه بعد واقعة يوم السبب.

ولذلك قال الزجال محمد أبوزيتونة \_ في الأبيات التي وعمدنا بذكرها هنا:

<sup>(1)</sup> ص 266 ـ 267 ـ 268.

يُسوَم نَبْتِ السلَّبُسانِساتُ ﴿ لَـوَى السَّرُومِي غَشْرًا خَـرَامَاتُ وَجَـابُ مِن جَيْفَهُ لَا الْمُعَدَّاتُ (أ) وَجَـابُ مَساعِتُسلَةً اللَّهُ وَاتْ ﴿ وَقَـدُمْ مِن جَيْفَهُ لَا الْمُعَدَّاتُ (أ) وَجَـا يَهْخَدِجُ كَافُجِيجُ عَـوِينَ ﴿ يَلِنِي يَحْفَسِكُ الْمُسسَوَاطِينَ وَجَـا يَهْخَدِجُ كَافُجِيجُ عَـوِينَ ﴿ يَلِنِي يَحْفَسِلُ الْمُسسَوَاطِينَ وَجَـا يَهْخَدِجُ كَافُجِيجُ عَـوِينَ ﴿ يَلِنِي يَحْفَسِلُ الْمُسسَوَاطِينَ ﴾

لَكِن قَسَدُ خَصَّسَلُ نَسَطُلَخَسَاتُ • وحَصَّلُهِنَ أَقْسَسَوَى فَقْسَسَاتُ اللهِ وَفَلَى اقْسَسُووَنَسَة مَكُسُسُورَاتُ وَفَلَى اقْسَسُووَنَسَة مَكُسُسُورَاتُ وَفَسَارُنَ اقْسَسُووَنَسَة مَكُسُسُورَاتُ وَفَسَارُنَ اقْسَسُووَنَسَة مِن طِينٌ • وينْ قَصَسَدُ أَخْسَلَةِ الْمُسَوَاطِينُ

### ملحق لمعارك قصر حمد

لما فشل الطليان في واقعة يؤم السبت، وولوا الأدبار، ورجعوا إلى معاقلهم في قصر حمد، مذمومين مدحورين، وعرفوا أنفسهم أنهم عاجزون عن احتلال المواطين.

تتسرسسوا بميناء قصر حمد، خوفاً أن ينسفهم تيار العرب الجارف، ويسرميهم في البحسر، وبقسوا على مينساء قصس حمد، محصورين في مسافة لا تزيد عن اثني كيلو متراً طولاً، وكيلوا واحد متراً عرضاً، مدة عام كامل، من فبراير سنة 1922م إلى هبراير سنة 1923م.

ولشدة خوفهم من العرب، تركوا الهجوم على المجاهدين، خوفاً من هجوم العرب عليهم في الميناء.

ووقف المجاهدون أمامهم، يمنعونهم من جميع الأعمال، نهاراً

المراد بالمعزات: الأحباش لشبههم بللعز في سواد اللون.

وليالًا، حتى من الفسوم والنبار، وصبار كبل من يشعبل منهم نباراً أو فيوءاً، ينهال عليه رصاص المجاهدين.

واستمرت الأعمال الفدائية من الفدائيين تنفذ فيهم كل ليلة، قتلاً وتدخريباً، حتى صار القتل فيهم من المجاهدين والفدائيين مستمراً دائماً وأبداً، ولا يسلمون منهم إلا في الأيام القليلة النادرة.

ونفذ فيهم الفدائيون مايزيد على ثلاثمائية عملية فدائية، ومع ذلك كله لم يُتدُوا أي تحرك، خوفاً من هجوم العرب عليهم. ولم يقدروا على فعل شيء أصلاً، حتى احتىل العدو جميع الجهات الغربية، التي غربي طرابلس.

ووجه جيوشه الثلاثة الضخمة؛ لاحتلال الجهات الشرقية، التي شرقي طرابلس، جيش بقيادة غرزياني، وجيش بقيادة بنتساري، وجيش المرتزقة الأوباش بقيادة يوسف خربيش.

فهيذه الجيبوش الشلاثمة هي التي واصلت زحفها حتى احتلت مصراتة، وفكّت الحصار عن طليان قصر حمد.

وهنا انتهى الكلام على مايتعلق بالجهاد، الذي وقع من أبناء مصراتة في قصر حمد.

# الرابعة: واقعة السلحيبة

وإنما اشتهرت بهذا الاسم؛ لأنها وقعت في سفح جبل بين قماطة ومسلاتة، يسمى جبل السلحيبة، وهو من جملة جبال النقازة، إلاّ أنه بعيد عن الطريق الساحلية.

وسببها أن العدو لما غباً جيوشه الثلاثة الضخمة، التي قدرت بثلاثين الفاً .. كما قال الزاوي في جهاد الأبطال .. ووجهها لاحتلال المناطق الشرقية، وصلت أنباؤها لسعدون في مصراتة.

فصمم على التوجه لملاقاتهم، ومحاربتهم مناك مقبل أن يصلوا قماطة ومسلاتة.

وشرع في جمع ما استطاع جمعه من المجاهدين البواسل، والشبسان المسدريين على حمل السلاح، الذين يتحلون بأوصاف الشجاعة والتضحية، وضم إليهم نصف القوة المرابطة بقصر حمد، واستجلب من مخزن الذخائر ـ بسيدي عبد الرءوف ـ البعض من المدافع والرشاشات، وغيرها من اللوازم الحربية.

وبينما هو يجهز نفسه لهذا اللقاء العصيب، إذ خاطبه (الشيخ علي بن رحاب)، قائممقام قماطة .. هاتفياً .. وأبلغه بأن جيوش العدو وصلت القره بوللي المجاور لقماطة .

فأناب عنه (الحاج على المنقوش)، في قيادة جبهة قصر حمد، وتوجه هو بالقوة التي جمعها فوراً، وصار يُسير لجهة مسلاتة وقماطة، سيراً سريعاً. فوصل إلى حدود مسلاتة الشرقية أول فبراير سنة 1923م، أي بعد احتلال قماطة بيوم واحد.

ولما وصل أخبر بأن قماطة احتلها جيش العدو بالأمس، بعد معركة طاحنة، وقعت ببن جيش العدو، وأبناء قماطة، في موقع يقال له رأس غزال.

فحزن هو ورفقاؤه لذلك، وأصابهم كدر عظيم؛ لعدم اشتراكهم ونجدتهم، في هذا الصراع الباسل.

وكان السبب في تأخر معدون عن الوصول لقماطة .. قبل القتال أو أثناءه .. يرجع إلى أنه لم ينذر بمجىء العدو، في وقت متسع .

ثم جاءت إليه \_ بعد ساعات قليلة \_ اخبار اخرى، تفيد إنَّ جيش العدو \_ الذي يقوده بنتساري \_ قد خرج من قماطة ، يريد احتلال مسلاتة من الشمال الشرقي ، وجيشه الثاني \_ الذي يقوده غرسياني \_ قد خرج من ترهونة الغربية ، يريد احتلال مسلاتة من الجنوب الغربي .

فعند ذلك فام مسرعاً، ووجه مجاهدي مسلاتة للدفاع عنها من جهة الغرب، قبل أن يصل إليها غرسياني.

ثم تقدم هو بجميع قواته إلى النقازة أو السلحيبة، وكُبُّنَ فيها بوادٍ قرب مبيت العدو في طريقه لمسلانة.

وعند طلوع الفجر باغت سعدون بقواته جيوش العدو، صابًا عليهم نيران أسلحته، كالمطر الوابل، فارتبك العدو من تأثير الهجوم المباغت عليه، ولم يستطع أن يتمالك جأشه. إلا بعد فترة ساعات، إذ توهم ـ بذلك ـ أن العرب المتصدين له أفواج كثيرة، لا أنهم مئات دون الألف.

ولكن الواحد منهم ـ في اقدامه، وتضحيته بنفسه في سبيل رطنه ـ يعد بعشرة من جيش الحدو.

ولهذه التأثيرات الفكرية عليه، ارتدُّ عن موقفه إلى الوراء، تاركاً خلفه ـ من العجلة ـ طائفة من الغنائم المتنوعة.

اغتنمها منه المجاهدون.

ولما فطن إلى تفوقه العسكري الضخم عن رجال سعدون، وَلَى اليهم بهجوم كثيف غائظ.

وناضلوه ببسالة إلى أن استشهد أغلبهم.

ومع ذلك استطاع سعدون وأتباعه أن يحبسوا جيش العدو عن التقدم، حتى تمكنت مسلاتة من اخلاء البلاد، ونقل الحريم والأطفال إلى البرية، البعيدة عن جيش العدو.

ولما أخبر باخلاء البلاد من السكان، انسحب من النقازة إلى مكان بنوب مسلاتة، يسمى القطارة، واتخذها مركزاً لقيادته.

واحتلت مسلاتة يوم 4/ فبراير سنة 1923م.

وانضم إلى سعدون في القطارة جماعة مسلاتة، وشقران، بعد أن أجلوا عائلاتهم عن طريق العدو، وانضم إليه جماعة من الخمس، والساحل، وزليطن، بقيادة عبد الله تامسكت.

# الخامسة: واقعة وادي اكعام

وإنما اشتهرت بهذا الاسم لأنها وقعت في وادي عين اكعام، الذي يقع بين الساحل وزليطن.

وسببها أن سعدون لما انسحب من النقازة إلى القطارة، انضم إليه عبد الله تامسكت، ومن معه من المجاهدين، المنسحبين من العزيزية، أمام تلك الجيوش، وانضم إليه ـ أيضاً ـ مجاهدو مسلاتة، وشقران، بعد أن أجلوا عائلاتهم عن طريق العدو، وكذلك مجاهدو الخمس، والساحل، وزليطن.

وعقدوا اجتماعاً عاماً بحضور سعدون، وتامسكت، وجميع الضباط، ورؤساء المجاهدين، وشيوخ القبائل، تدارسوا فيه حالتهم الراهنة . في ذلك الوقت ـ من جميع جوانبها.

واقتنعوا قناعة تامة بأنهم لم يبق لديهم مايقويهم على التصدي لتلك الجيسوش الضخمسة، التي وجههسا العسدو لاحتىلال المناطق الشرقية، ولا ما يمكنهم من إيقاف زحفها المتواصل، وتيار سيلها الجارف.

واتفغوا على أن تكون مهمتهم في المستقبل أمرين:

أولهما: أمر جميع أهل البلدان الشرقية بإخراج عائلاتهم، وجميع أسرهم إلى أراضي البادية البعيدة عن طريق تلك الجيوش، مع حمل كل ماتتوقف عليه ضرورة حياتهم المعيشية، واخلاء البلاد من كل ما يمكنهم نقله، أمام تلك الجيوش السلابة النهابة، حتى لا تجد في البلاد ما تسلب، ولا ما تنهب.

وثانيهما: العمل على تعطيل تلك الجيوش عن سرعة التقدم، بأقصى مايمكن من أنواع المقاومة لتتمكن الأهالي من إخلاء البلاد، ولذلك أرسلوا لكل بلاد من أمرهم بالجلاء فوراً لأراضي البادية.

وتوجه عبد الله تامسكت وأتباعه من سعدون ملمجاهدين المرابطين في رأس الحمَّام مستشديد الميم وهو جبل مرتفع يطل على مدينة الخمس، من الناحية الشرقية، وهو كالفاصل بين الخمس والساحل، ومكانه بالضبط معلى الضفة الشرقية لوادي لبدة الأثرية.

وانضم إليهم عبد الله تأمسكت ورفقاؤه، وتولى قيادتهم فيه بأمر من سعسدون، ونسظمهم ورتبهم، وجعسل بعضهم في رأس الحمام المذكور، وبعضهم في رأس لبدة، وبعضهم في رأس كُحلَة، وهما رأسان معاذيان لرأس الحمام.

وكمنوا مناك مداقبة الطليان في الخمس، ورأس المرقب، إلى أن خرجت عليهم قوة بينتساري من مدينة الخمس، واصطدمت بهم في البرءوس الشلاثة، وذاقت منهم الويلات، وكبدوها أفدح الخسارات.

ودامت المعارك في رأس الحمام المذكور - ثلاثة أيام متواليات.

قال في معجم معارك الجهاد في ليبيا مانصه: ووقد تحركت هذه القوات (يعني قوات الطليان التي يقودها بينتساري) يوم 20 فبراير سنة 1923م، من الخمس نحسو رأس الحمسام، في طبريقها إلى زليطن، فتصدت لها قوات من المجاهدين، تقدر بحوالي ثمانمائة مجاهد، تحصنت بذلك الموقع الاستراتيجي الحربي الهام.

ونشبت \_ هناك \_ معركة مريسرة تعتبر من أهم المعارك التي

خاضها المجاهدون في الدفاع عن زليطن»(١) إه..

وقد بقي سعدون في القطارة التي هي بلدة عَمَامِرَة مسلاتا إلى أن جاءه الخبر في اليوم الثالث لمعارك رأس الحمام، بأن جيا الجنوب الذي يقوده غرسياني - قد خرج من ترهونة، ووصل بأ الداوون.

فعند ذلك انسحب من القطارة، وسار مشرقاً، حتى وصل رأه الحمام في آخر النهار من ذلك اليوم، واتصل بعبد الله تامسكت الضابط التركي الشجاع الخبير بسياسة الحرب فأمره بالانسحاب لئلا يطوقه جيش غرسياني من جهة الجنوب.

قال ابن مسعود. في تاريخ رمضان ـ وقد اضطروا بعد معر طاحنة إلى الانسحاب عنه محتاطين ـ بذلك ـ مجاولة تطويقه، وتقول المصادر الإيطالية: إنه عد استشهد من المجاهدين مايقرب ، مائة شهيد،

والتطويق المذكور الذي أجبرهم على الانسحاب من رأه الحمام مع نقصان الذخيرة مد اتجاه حملة غرسياني تحوهم و ترهونة على طريق الداوون والقطارة جنوب مسلاتة.

فانحدروا جنوباً ملتحقين بالعير الحامل لآلات سعدون الثقيلة المتوجة في السير لوادي ماجرة(2) إهد.

وسار سعدون وجيشه ـ باسلحتهم الخفيفة، وبعض الثقيلا

<sup>(1)</sup> من 238.

<sup>(2)</sup> ص 283 ـ 284.

لوادي اكعام، وكمنوا للعدو على ضفته الشرقية، وجعلوا هناك ـ خنادق، وتحصينات.

قسال ابن مسعسود - في تساريسخ رمضسان - مانصه: «وكسان المجاهدون - بقيادة سعدون - كامنين لهم في وادي اكعام.

وفي هذا الوادي تجلت أصدق الآيات، في تسابق المجاهدين على الاستشهاد، فخوض النار عندهم ولا العار، والفتاء النبيل، ولا البقاء الذليل، وامتلؤوا ثقة بأنفسهم في هذا التصدي، أنهم رغم قلتهم، ونقصان ذخائرهم، لمستطيعون إيقاف زحف العدو، خمس أو أربع ساعات على الأقبل، ريثما تخلى زليطن تماماً في وجهسه البغيض.

وتمركزوا له على طول الحافة الشرقية من وادي كعام، وماكاد جند العدو يطل عليهم فجراً من الجهة الغربية ـ بعد مابات ليلته قربها في الساحل ـ حتى فوجىء بنيران الأسلحة الخفيفة، وبعض الثقيلة، تحصد مقدمته، وتمتد مراميها إلى مؤخرته، واندفع هو بجموعه إلى وسط الوادي، يريد تحصينات المقاومين له.

وعندئذ اشتدت بينهما الملحمة الرهيبة، وتعاظمت خسائر العدو البشرية؛ لأنه صار مكشوفاً لهم عياناً في قلب الوادي، بينما كان المجاهدون القدائيون يفتكون به خلف معاقلهم.

وكان أسطوله يتابع سير الحملة قرب الشواطى، فلما اشتد على الحملة ضغط المجاهدين في القتال، أشار بينتساري إلى ذلك الأسطول بقصف تحصينات المقاومين، ففعل، وصارت قذائفه تدك أمكنتهم التى اعتصموا بها، دكاً متواصلاً.

كما اشترك معه . أيضاً . في العمل طائراتهم بقذائفها من الجو.

فاضطر الفدائيون للنزول إلى مصارعة العدو متلاحمين معه برصاص البنادق والسلاح الأبيض.

ولمسا رأوا تنماقص عددهم بالاستشهاد، وتناقص ذخيرتهم بالاستعمال، وتفوق خصمهم عنهم في كل شيء، تسلل بهم سعدون في طريقه بين سواني زليطن نحو وادي ماجر.

وتقدم العدو إلى الشرق، ودخلت قوات بينتساري زليطن بعد نصف النهار يوم 23/ فبراير سنة 1923م، (١) انتهى كلام ابن مسعود.

ولما وصل سعدون إلى ماجر سأل عن أهالي زليطن؛ فأخبر بأنهم خرجوا جميعاً إلى أراضي البادية، البعيدة عن طريق العدو، بعاثلاتهم، وأموالهم المنقولة، ولم يلق العدو في البلاد إلا المنازل الخالية، والأشجار الصامنة، فهان عليه الأمر بعض الشيء.

وبادر فأبلغ أخاه أحمد بك ـ حاكم مصراتة ـ بضرورة جلائهم السريع مع الحكومة والأهالي عن البلاد.

كما طلب من الحاج علي المنقوش ... القائد لجبهة قصر حمد ... التعجيل باخلائها، والانتقال إلى برية عبد الرءوف.

والواقع أن مصراتة منذ كانت المعارك دائرة في رأس الحمام ما خذت ما بأمر أحمد بك ما تتنازح عن البلاد ليلاً ونهاراً، ناقلين معهم كل مااستطاعوا نقله من أشيائهم، وأرزاقهم.

ثم تبعتهم الحكومة، واستقرت ـ بصفة مؤقتة ـ في مكان بالبادية يسمى أسيوطة، في الجنوب الغربي بالنسبة لمدينة مصراتة، على مسافة ثلاثين كيلو متراً تقريباً.

<sup>(1)</sup> انظر ص 284 وما بعدها.

وبعد ذلك استراح سعدون في وادي ماجر ـ جنوب زليطن ـ إلى وقت العصر، وبعد صلاة العصر أمر قوات المجاهدين بمغادرة وادي ماجر، فغادروه.

وواصلوا سيسرهم إلى عبد السرءوف، حتى وصلوه آخسر الليـل، قبل طلوع الفجر.

وأما جيش الجنبوب اللذي قاده قرسياني ـ فقد تحرك من الدّاوون لتطويق سعدون في القطارة، ولما وصلها وجد سعدون منتقلا منها، فزحف إلى رأس الحمام؛ لتطويق سعدون فيه، ولما وصله وجد سعدون منتقلاً منه، فزحف إلى وادي اكعام، ولما وصله وجد المعركة منتهية، ووجد سعدون منتقلاً منه، فزحف إلى وادي ماجر؛ لتطويق سعدون فيه، ولما وصله وجد سعدون منتقلاً منه.

فعند ذلك مال إلى الشمال، ودخل زليطن، واجتمعت جيوش العدو كلها في زليطن، وبقيت فيها يـومين، تفكر في كيفيـة القـدوم على احتلال مصراتة.

قال ابن مسعود في تاريخ رمضان مانصه ووبعد ماسقطت زليطن، لم يتمكن غرسياني من تطويق سعسدون، والمجاهسدين المرافقين له؛ لأنهم انسحبوا فوراً إلى عبد الرءوف، حيث توجد فيه ذخائر وأسلحة، وبذلك الانسحاب نحو عبد الرءوف خلت طريق مصراتة، أمام العدو من المقاومين له (1) إه.

<sup>(1)</sup> ص 287.

### ملحق لمعارك السلحيبة والحصام ووادي اكعام

ولما خرج سعدون ورفقاؤه من وادي ماجر انضم إليهم عبد الله تامسكت ورفقاؤه، وكذلك عون سوف ورفقاؤه، وساروا جميعاً حتى وصلوا عبد السرءوف، في قبوة تتكون من أربعة آلاف وخمسمائية مجاهد.

وقد أمرهم سعدون باخلاء مخازن عبد الرءوف فوراً من جميع الأسلحة والذخيرة، ونَقْل سايمكن نقله منها إلى أسيوطة، وقصر الخزين، ورَدَّم مالايمكن نقله منها في دهاليز عبد الرءوف التي تحت الأرض، فنقلوا منها من الأفسلحة الإيطالية ـ التي غنمت من الطليان في سبخة أبي فار ـ مدفعين ثقيلين، ومدقعين خفيفين سريعي الطلق، وخمسة مدافع رشاشة، وكمية من سلاخ بندق أبي ستة، وكمية من صناديق القنابل، وصناديق الخرطوش، وردموا مدفعين كبيرين جداً، لا يمكن نقلهما في أرض البادية، وبعض رشاشات فيها نقص وخراب، وجميع البنادق التي عدمت ذخيرتها، وقد تم جميع ذلك قبل طلوع الشمس يوم 24/ فبراير سنة 1923م.

وقدم عليه الحاج على المنقوش ـ القائد لجبهة قصر حمد ـ ، والهادي الزريدي ـ الضابط المسؤول عن العسكر النظامي ـ فيها بعد اخلائهما لتلك الجبهة ، وسُحّبِ جميع مافيها من جنود وأسلحة إلى منطقة السكت ـ في تلك الليلة ـ بنظام دقيق ، جعل الطليان ـ الذين هم في قصر حمد ـ لم يشعروا بذلك الانسحاب .

فعند ذلك أمر سعدون بالتقاء القوتين، واجتماعهما في منطقة أسيبوطة قبل الليل، القوة القادمة من الجهات الغربية، والقوة المنسحبة من قصر حمد.

وهي \_ أي أسيوطة \_ بالنسبة لعبد الرءوف تقع في الجنوب الشرقي، على مسافة عشرة كيلومترات، وبالنسبة للسكت تقع في الجنوب الغربي على مسافة خمسة عشر كيلو متراً تقريباً.

وكان الأمر كذلك، فقد سارت الفوتان، واجتمعت هناك قبل الليل، ومكث سعدون في منطقة أسيوطة ليلة واحدة.

وقد تقدم أنه قبل أن يغادر ماجر خاطب أخماه أحمد، والحكمام المدنيين، بجهاز التلفون الذي معه، وأصدر لهم أمره باخلاء مصراتة من السكان، محافيظة على أرواح صغيرة ببريئة، وعلى شرف النساء والعائلات.

وفعالاً فقد رحل على وجه السرعة النسوة، والأطفال، والشيوخ، والعجزة، ونمت عملية الجلاء عن مدينة مصراتة، وضواحيها، وأطرافها من جميع السكان، في اليوم الذي وصل فيه سعدون عبد الروف، وهنو يسوم السبت 9 رجب سنة 1341 هـ الموافق 24 فبراير سنة 1923م.

وأصبحت البلاد خالية تماماً من السكان.

ومامضى يومان ونصف على إخلاء البلاد، حتى بدأت طلائع قوات العدو الأربعة ـ وهي قوة بينتساري، ومرتزقة يوسف خربيش، وقوة غرسياني، ومرتزقة أحمد العياط الفساطوي ـ الملقب بنصف البوتسعين ـ تزحف على أراضي أبي روية، وزاوية المحجوب، في تحفز وحذر، كالجراد الصغير الزحاف، المسمى ـ في لغة أهل ليبيا العرفية ـ بالدبنون، قادمة على طريق البرمن جهة زليطن، تأكيل الأخضر واليابس، وتسحق كيل شيء في طريقها، وذلك يوم الاثنين الأخضر واليابس، وتسحق كيل شيء في طريقها، وذلك يوم الاثنين 11 رجب سنة 1341 هـ الموافق 26 فبراير سنة 1923م.

قال على المصراتة . في تاريخ سعدون .. دوكانت تحلم أنها ستجد في مصراتة شيئاً، ولكن خاب ظنها، فلم تجد إلا الصمت الرهيب، والسكون الذي يحمل وراءه ألف قصة.

لقد وجدوا البلاد خالية ، وكم كان أسف الطليان ؛ لأن هذه القوة الزاحفة ، والأوباش المجردين من الضمير والشرف كانت تحمل معها من قائد الطليان أمراً بالاباحة ، وهو مايسمى بالإيطالية (كارطة بيانكة) أي ورقة بيضاء ، ومعناها الاباحة التامة ، في المال ، والدم ، وكل شيء يجدونه .

ولما أخذ أفرادها يدخلون البيوت، ويجبوسون خملال الديمار يبحثون، فلم يجدوا شيئاً.

لقد نظم سعدون خطة الانسحاب العسكري من الميناء، والخط الدفاعي، ونظم سحب الذخيرة من مخازنها، ونظم انسحاب الأموال، والعائلات من البيوت، حفظاً للشرف والأرواح.

ولذلك أسف الطلبان على أن غنائمهم لن تكون شيئاً، واخبرت البائدة الحاكم الإيطالي بأنهم لم يجدوا في مصراتة شيئاً أمامهم، انتهى كلام علي المصراتي(1).

وكانوا ينظنون أن بلاد مصراتة سيبقى فيها سكانها، بجميع أموالهم وعائلاتهم، وأن سعدون إن هرب منها أمامهم، وتركها لهم، تمتعوا فيها كيف شاءوا، وإن بارزهم فيها بقواته الحربية طوقوه بتلك الجيوش الأربعة، من الغرب، والجنوب، وخسرجت عليه القوة المتمركزة على ميناء قصر حمد من الشرق، وضربته الأساطيل البحرية

<sup>(</sup>١) ص 203

من جهة الشمال، والطائرات من جهة الجو، وتصير مصراتة كلها نـــاراً • وجحيمـــاً، وهناك يهلك سعــدون وقواتــه، وتهلك البلادـــ أيضــاً ــ عن آخرها لا محالة، هكذا ظنوا.

ولكن خيب الله ظنهم، فقد أبعد سعدون عنهم جميع الأهالي بعائلاتهم وأموالهم، وأبعد عنهم الآلة الحربية ـ أيضاً ـ ووقف بينهم وبين الأهالي في منطقة أسيوطة مثل الأسد.

وقد تقدم أنه لم يمكث في أسيوطة إلاّ ليلة واحدة، وفي صباح اليوم الذي بعدها انتقل إلى منطقة جيمي ... وهي شرقي أسيوطة، على مسافة ستة كيلومترات .. واجتمع فيها سأكثر أعيان البلاد ومشائخها، وخمطب فيهم، وطلب منهم في خمطبتمه قبول استقالته من قيادة الجيش، وألح عليهم في ذلك، فلم يقبلوا منه.

وقىالوا ـ لـهـ نحن رجالـك يابي، فـاطلب مِنَّا مـاتريـد، سـوى التنازل، فإنه غير مقبول منك.

فعند ذلك طلب منهم تقوية الجيش فقالوا ـ له ـ كلنا جنود ولابد أن يأتيك إثنان من كل بيت فيه ثلاثة رجال، ورجل واحد من كل بيت فيه رجلان، ولا يبقى للعبائلات إلاّ رجل واحد، يأتيهم بالماء من الأبار، ويعالج من مرض منهم، فهل رضيت؟.

فقال: الجيش محتاج إلى المؤنة.

فقالو له أمهلنا اليوم وغدوة، وفي اليوم الشالث يأتيك ما يكفيهم أسبوعاً، ثم بعد ذلك يأتيك راتبهم في كل أسبوع، فهل رضيت؟.

فقال: قد جاءت معنا عبائلات من البلدان الغزبية ـ التي هي

غربي مدينة لبدة ـ بعضها من الزاوية الغربية ، وبعضها من العجيلات، وبعضها من صرمان، وبعضها من النواحي الأربعة ، وبعضها من غريان، وبعضها من ترهونة ، وبعضها من مسلاتة ، وبعضها من قصاطة ، وبعضها من سيلين وشقران ، وبعضها من المخمس .

وقد جاءوا تاركين لديبارهم، متباعبدين عن بريتهم، فبارين من عدوكم وعدوهم، قادمين إليكم كقدوم المهاجرين إلى الأنصار.

فينيغي لكم أن تعاملوهم معاملة الأنصار للمهاجسرين، فلا تجعلوا لأنفسكم أرضاً زائدة عليهم، ولا ماء زائداً عليهم، ولا عشباً زائداً عليهم، ولا زرعاً زائداً عليهم، بل أجعلوهم انحوة، شركاء لكم في جميع ماذكر، بحيث إذا جاء أحدكم لزرعه ووجد أناساً يحصدون منه ويأكلون، فلا يقول لهم هذا زرعي فاجتنبوه، وإنما له أن يحصد منه، ويأكل مثلهم لا غير، حتى يتم، أو يقضي الله أمراً كان مفعولا.

فقالوا۔ له ـ سمعاً وطاعة، نحن وجميعهم شركاء متساوون في كل ماذكرت، فهل رضيت؟.

فقال: يجب عليكم وعليهم ـ أيضاً ـ احترام الزرع، اللذي منه القوت حتى يطيب، ويحصل منه الانتفاع للجميع، ولم يبق على تمام طيبه إلا شهر مارس القادم.

وحينئذ فيجب عليكم نقل جميع العائلات إلى أراضي ورفلة ؛ لاتساعها، موقلة وجود الزرع فيها، وبُعْدِ مسافتها عن العمدو، واجتنابُ أراضي مصرانة وزليطن؛ لضيقها، وكثرة وجود الـزرع فيها، وقـرب مسافتها على العدو. فقالوا ـ لـه ـ سمعاً وطاعة، فـلا تمضي ثلاثـة أيام إلا وجميـع العائلات في أراضي ورفلة، فهل رضيت؟.

فقال: الرضى في الوفاء بما ذكرنا.

وبقي في جيمى ثلاثة أيام، ثم انتقل إلى بشر القديرية \_ وهي جنوب جيمى، على مسافة عشرة كيلو مترات \_ واجتمع فيها بالجيش النظامي، وخطب فيهم خطبة مؤثرة، ومكث فيها ثلاثة أيام \_ أيضاً ... ثم انتقل إلى منطقة المشرك \_ وهي جنوب القديرية، على مسافة عشرة كيلومترات، ثم انتقل إلى منطقة أم العرفيج جنوب المشرك على مسافة عشرة كيلومترات، واتخذها مركزاً عاماً لقيادة المجاهدين.

ومن هنا تعلم أن أم العزفيج تقع جنوب تلك المواقع كلها، لكنها بالنسبة للمشرك على مسافة عشرة كيلو مترات، وبالنسبة للقيديرية المقابلة لتاورغاء من الجهة الغربية على مسافة عشرين كيلومتر، وبالنسبة لجيمي الواقع شمال تاورغاء على مسافة ثلاثين كيلومتراً، وبالنسبة لمصراتة على مسافة ستين كيلومتراً.

وانتقلت جميع العائلات إلى أراضي ورفلة، جنوب أم العرفج، على مسافات مختلفة، وانتشروا فيها، فأهل الجهات الغربية كلهم استوطنوا البوديان الشلائة الغربيات، وهي المردوم، وغبين، وسوف الجين، وأهل الساحل وزليطن استوطنوا بنعزار، وقرارة القطف، والمحرم، الذي فيه قلعة الشيخ، وأهل مصراتة استوطنوا ثمد أبي خطوة، والسدادة، ونفد.

واستقبلتهم قبائل ورفلة بالفرح والسرور، والهدايا والضيافيات، وقالوا ـ لهم ـ أرضنا كلها لكم مبادمتم فيها، لا سيما قبيلة الطبول،

فقد وقفت لإعانة مصراتة وقوفاً كاملاً، وأسعفتهم بجميع أنواع الإعانات.

واستراح الناس هناك، وتخشنوا، وكونوا لأنفسهم حيساة جديدة في تلك الوديان والشعاب.

قال ابن مسعود - في تماريخ رمضان - ووارتحل جميع أهالي المناطق الساحلية - هربا من العدو - إلى أراضي البرية الجنوبية الخصية ، التي تتوفر فيها معاطن الماء ، وكونوا فيها حياة جديدة ، تحت الخيام والزرائب والأكواخ والمغائر ، وكان بعضها معزولاً عن أحياء الأسر والعائلات ، فاتخذت أسواقاً تجارية للسلع ، وبيع الحيوانات ، والأسلحة ، وممارسة الحرف ، والصناعات التقليدية .

وكانت منازل مصراتة، وماجاورها بوادي نفد، ومنازل القادمين من شمال طرابلس وجنوبها، وهم المحاميد، برئاسة سوف، وبعض أعيان الزاوية الغربية، وترهونة، وغيرهم، كانت بوادي سوف الجين، ولم تستقر الأسر الفقيرة في تلك الأمكنة المجلوبة، إلا بعد أن تحملت أثناء نزوجها من مشاق السيط جنافينة في الأرض الشائكة، وعلى الدصى النافض للأقدام، مع نقل ماترفع فوق رأسها، وعلى ظهرها، الحصى النافض عادة إلا أرباب العزم القوي، والصبر الطويله (١٠). انتهى كلام ابن مسعود.

وانتقلت ـ أبضاً ـ حكومة مصراتة المحلية إلى منطقة السدادة، واستقرت هناك، وأنشأت فيها إدارة، وسرقاً لجميع البضائع والمصالح.

<sup>(1)</sup> ص 287 ـ 288.

وأما مركنز المجاهدين فقد بقى في أم العرفيج إلى واقعة المشرك.



#### السادسة: معركة المشرك

وإنمما اشتهرت بهمذا الاسم لأنها وقعت في منطقة المشرك، التي تقدم ذكرها.

وسببها أن الطليان لما احتلوا مصراتة، صاروا يفكرون في احتلال تاورغاء،

وقد جاءتهم الأخبار في مصراتة بأن سعدون تمركز قريباً من تاورغاء، ويتوارد عليه المجاهدون، وينظم نفسه لمواصلة حربهم ؛ فأشغل هذا النبأ بالهم، واهتموا له كثيراً.

قال ابن مسعود في تاريخ رمضان دومن عادة الجبان الرعديد أن يعيش أيام حياته متخوفاً من خصمه الشجاع ، المخاطر بنفسه حتى لو كان هو متفوقاً عنه في كل شيء ، من ضخامة الجيوش ، ومعدات القتال ، وقعن تأثير منا أصاب العدو من العرب في مقاومتهم الأخيرة له من الخسائر الكبيرة المتنوعة ، رغم ضالة عددهم وعددهم .

لهذه الأسباب بقى نحو شهرين في مصراتة، من 26 فبراير إلى نهاية إبريل سنة 1923م، يهيى، نفسه للقيام بتحرك جديد، حاسم قوي؛ ليقضي به على سعدون وجيشه، قضاء مبرماً، ماداموا في حالة إعياء شديد، وعوز للعتاد والميرة.

ولم يخف على سعدون مايبيته له العدو، ولتوقعه مكره وغدره في أية لحظة، أخذ يبعث بدورياته الاستكشافية عنه إلى جهة تـــاورغاء وأطرافها، وقد صح ماتوقعه. فلأهمية تاورغاء ـ أيضاً ـ لدى العدو بالنسبة لحماية مصراتة من الشرق، وقربها إلى معسكر المجاهدين، زحف عليها بأول يسوم من شهر مايو.

وعندما رأى أبناؤها تقدمه نحسو بلدتهم تجاروا؛ فتقلدوا أسلحتهم النارية والبيضاء، واشتبكوا معه في قتال بـاسل دام، مـاكان يُحسِبُ أن يجده من هؤلاء الفلاحين السمر.

وكان من شهدائهم الأعيان ـ في هذا الكفاح ـ المجاهـد البطل (السيد خالد مدالي).

ثم بتفوق الطليبان الكبيبر عنهم . جنداً واجهزة .. تمكن من احتلالها في نفس اليوم المذكور.

وشعر سعدون من سقوط تاورغاء في يد العدو باقتراب مجيئه إليه، فأرسل سرية من الفرسان تستطلع تحركات العدونحوه، وكان من بين فرسانها البطل عون سوف، والشاب الجرىء إبراهيم بن رمضان السويحلي.

وبأول ظهور الصباح شاهدوا طلائع العدو تتقدم نحو سواني المشرك المحاذية أرضها لأم العرفج، وخلف طلائعه جيش ملات كثرته سهول الجهة، فأسرع اثنان إلى سعدون، وأخبراه بما راوا.

ومن سوء حظ المجاهدين أن سواني المشرك, التي اختراها العدو لنشوب المعركة، لم تكن أرضها بالنسبة لهم صالحة للقتال؛ لأنها مكشوفة الوسط والجوانب، وليس فيها أي متقى طبيعي أو إنشائي لحرب المقاومة والدفاع، فهي خالية بتاتاً من الأودية والمرتفعات والأشجار والحواجز الترابية، نظير ماهو موجود من هذه الأوضاع في رأس الحمام، وعين اكعام، ومصراتة مثلاً.

ولفقدها لهذه المزايا الدفاعية للمقاومة لا تكون لائقة إلا لتصارع الجيوش الكبيرة المتكافئة في العدد والعدد، لا لألف وثلاثمائة مجاهد (1300) تنقصهم الذخيرة والأسلحة والميرة، مع توفرها عند خصمهم، الذي تتدفق عساكره عليهم.

ومع هذه الموانع كلها فقد برز سعدون، وكبل واحد منهم كما قال الشاعر:

وإذا لم يكن من الموت بدّ ، فمن العار أن تموت جبانا

ولما وضحت لسعدون رؤية العدو، وهمو ممتط لجواده، اللذي طالما أنقذه بجريه ـ كالغزال الشارد ـ من المخاطر في أحرج ساعمات القتال.

عندئذ أوماً لإخوانه بالهجوم الفدائي، فاندفعوا إلى العدو، اندفاع الليوث، للفتك بفرائسها المختبلة.

وأحدث هجومهم السريع المباغت زعزعة واضطراباً في جيش الكولونيل (روجيري).

الأمر الذي مكنهم من أن ينفذوا إلى قلب صفوف بالسلاح الأبيض، ومحاربة أطرافه الأخرى بالأسلحة النارية.

وكنان سعدون يتركض من جانب إلى جنانب مشجعاً اختوانه، ومشاركاً ـ إياهم ـ في القتال الملتحم، ومنادياً عليهم بالصبر والثبات، ومضاعفة الفداء.

ولتضعضع العدو من احتدامه بهجومهم الفوي لاحت عليه دلائـل الانهزام، ولكنـه دفع احتيـاطييه إلى المعـركة، بهجـوم مضـاد عنيف، وعلى الـرغم من ذلك فلم يحـدث في صفـوف المجـاهندين ماكان يرجوه العدو، بل لاحت عليه علامات الهزيمة أيضاً. ولكن قدر الله .. في هذه الأثناء . أن جواد سعدون أصابه طلق ناري؛ فهوى على الأرض نافقاً، وبادر إخوانه فقدموا له جواداً آخر، وبينما كان يهم بركوبه أصابته من الأعداء ثلاث عيارات نارية، واحدة أصابت رجله، والثانية أصابت صدره، والثالثة اخترقت رأسه، وهي التي قضت عليه؛ فسقط على إثرها شهيداً.

كما أصيب معه في تلك اللحظة \_ واستشهد ضابط الرشاش \_ الذي كان بجواره ـ وهو البطل سالم مسعود الشرفي المعداني .

وماكاد المجاهدون يرون سقوط سعدون، وروحه الطاهرة فائضة إلى ربها، ويسمع بذلك اخوانه المتباعدون عنه وهم يقاتلون حتى رانت على قلوبهم الأحزان المبرحة، والكآبة الشديدة، والتأثر البالغ حد الذهول؛ لعظم هذه الكارثة المفاجئة، ثم لعدم التعيين من قبله لوكيل عنه يتولى أمر قيادتهم.

اضطروا للتراجع من المعركة عن موقفهم المتقدم، وانتهز العدو ظاهرة الارتباك التي جرت لهم أمامه وانسحابهم، فاعتبر المعركة انتهت في صالحه، انتهى كلام ابن مسعود بنوع تصرف (١)

ثم قال: ووتأييداً معززاً لما تناولناه من الشرح لفروف وكارثة المعركة - بسواني المشرك - نسوق فيما يلي ما شهد به العدو فيها للعرب من الشجاعة الفائقة، وماقدر به من آيات البطولة لقائدهم سعدون.

فقد جاء في معجم المعارك صفحة 288 و 289 ـ قوله ـ نصاً ـ دوتعترف المصادر الإيطالية الرسمية بسيطرة المجاهدين على

<sup>(1)</sup> انظر ص 289 وما بعدها.

الموقف في بداية المعركة، وبأن القوات الإيطالية قد وجدت نفسها في المرحلة الأولى للمعركة في وضع مرهق، محفوف بالخطر، ولم يفلح الهجوم المضاد اللذي قامت به القوات الإيطالية في السيطرة على المحوقف، إلا بعد أن سقط سعدون قسائد المحلة؛ فتشتت الشمل، وكانت الغلبة للقوة».

ويستمر الكاتب قائلًا: وولكن المصادر الإيطالية لا تملك إلاّ أن تعترف لهذا القائد بشجاعته؛ فقد سجل رسمياً (أنه قد قام بمهاجمة قواتنا بعنف غير عادي، وبشجاعة كانت نادرة حقاً)(1) إهـ.

وقال الزاوي ـ في جهاد الأبطال ـ مانصه: دوقد خرج العدو في يوم 4 مايو سنة 1923م من تاورغاء في قوة كبيرة، وتلقاه المجاهدون في المشرك، ونازلوه القتال.

فكانت معركة حامية الوطيس، دامت من الصباح إلى الظهر، وقد أبلى المجاهدون فيها بلاء حسناً.

وكنان محمد سعدون .. رئيس المجاهدين .. يقتحم صفوف العدو، في جرأة فائقة، مما شجع المجاهدين على الثبات، والتدافيع على الموت.

وكنانت رغبة التغلب على العندو تدفعهم إلى اقتحنام صفوف، في غير مبالاة به، وكانبوا أشبه شيء بنالمتبارين في النيبل من العدو؛ للوصول بنتيجة المعركة إلى رجحان كفتهم.

وقد كان لكثرة جند العدو، وكثرة معداته أثر واضح من الحد من وصول المجاهدين إلى الغاية.

<sup>(1)</sup> من 292 \_ 293.

وقد انصرف كل من الطرفين المتقاتلين وهو يعتقد أنه مغلوب، انتهى من جهاد الأبطال(1).

وقال علي المصراتي - في تاريخ سعدون - ووقد كانت طلائع الفرسان - التي أرسلها سعدون - مرابطة على حدود تاورغاء.

فخرجت عليهم قوات العندو بتاريخ يوم الجمعة 18/ رمضان سنة 1341 هـ.

ونشبت المعركة بين قبوة المجاهدين وقوة البطليان، وأرسل المجاهدون رسولاً .. على ضامر ـ طالبين النجدة.

وبُلِّغ سعدون أن الموقعة بدأت بين الطرفين في واد المشرك، ودق الطبل، وتنواصل دويه في جنبات الصحراء، وصهلت الخيول، وركب الفرسان على الجياد، وانتظمت كوكبة المناصلين والمشاة، وجُهِّز المتراليوز، وتسابق المجاهدون إلى ساحة النضال، وتقابل الفريقان في تلك الأرض الجرداء.

وكان البطل سعدون في المقدمة، ممتطياً جواداً أحمر، وهو يلهب الصوف بتكبيراته ووثباته، وينادي بلسان فصيح، وحماس مثير بأعلى صوته ـ وسلاحه في يده ـ (منزقوهم منزقوهم) حتى تقهقروا، ولاحت عليهم دلائل الانهزام.

فعند ذلك أصيب جواد سعدون بطلقة نبارية، سقط بها إلى الأرض ميتاً، وبينما هم في هذه الحالة، أنت نجدة لصفوف الأعداء من الأحباش، واستطاع العدور بعد مزيد من المشقة والصعوبة، وبعد

تساقط العديد من صرعاه .. أن يتقدم بعد أن سقط حصان سعدون، واستطاع الأحباش أن يعملوا كماشة.

وكان سعدون قد طوقته هذه القوة، بعد صرع حصانه الذي كان يخوض به المعمعة، وقام ناهضاً، وأتوا له بحصان محمد الرملي.

وبينما كان سعدون يهم بركوب الحصان، ووضع رجله الشمال في السركاب إنهالت عليه الطلقات متواصلة، فأصيب في ساقمة، والإصابة الثالثة ـ التي قضت عليه ـ كانت في جبهته، فتدرج في دمه الزكى.

ولما سقط سعدون، وارتبك بسقوطه المجاهدون، انتهز العدو فرصة ارتباكهم، فتقدمت فرقة من الأحباش إليهم، حتى كادت أن تختلط بهم، وقضت على اثنين من ضباط الرشاشات، وهما سالم مسعود الشرفي، وعمر سليمان الفسراط، فأما سالم الشرفي فقد أصيب في يده إصابة خطيرة، قبل سقوط سعدون بزمن قليل، وقال له زملاؤه تأخر، وأفسحوا له الطريق، فأجاب لا لا، واستمر في محاولته المستميتة في الدفاع، وعندما حاصرته النيران، وأطبقوا عليه، وعجز عن مسواصلة الضرب، حاول أن يتأخر، وهنا هجم عليه الأعداء، وأطاحوا رأسه بالسيف، وقمد كان في طبول سعدون، ولون ببدلته وأطاحوا رأسه بدلة سعدون، فلذلك ظنه الطليان عندما سقط شهيداً أنه سعدون، وسرعان ماحملوا جثمانه معهم ظناً أنه سعدون، وتركوا جثمان سعدون طريحاً.

وأما عمر سليمان الضراط فقد أنجده أول الأمر مدفعه الرشاش، ولكن صوبت إليه المدفعية الإيطالية الرصاص، حتى أصيب مدفعه، وتكسر، ومات حصانه، وبعد ذلك تقدم إليه أفراد من

المجيش الإيسطالي، وأدالـوه بــالسـلاح الأبيض، حتى خضبت الأرض بدمائه، والتحق بالشهداء من إخوانه.

وبعد ذلك انسحبت قسوات الأعسداء، وانسحبت قسوات المجاهدين، كل يظن أن خصمه تغلّب عليه.

وتـرك الفريقـان القتلى والجرحي، انتهى كـلام علي المصراتي المحراتي المحتصار وتصرف كثيرين.

ومما نقلناه من تلك المصادر الأربعة يعلم أن معركة المشرك لم ترجح فيها كفة انتصار العدو إلا في آخر لحظة، وهي اللحظة التي سقط فيها سعدون، وارتبك فيها المجاهدون، وأنها تشبه واقعة أُحُدٍ في الجملة، وأنها مما حصل فيها الضرر للطرفين.

فقد هلك فيها من جيش العدو خلق كثير لا يحصيه عدد، واستشهد فيها من المجاهدين نحو مائة وخمسين شهيداً. منهم محمد سعدون السويحلي، قائد الجيش الحربي، وقد تقدم بيان كيفية إصابته.

ومنهم الضابط سالم الشرفي، وقد كان برتبة ضابط من سلاح المتراليوز الرشاش، وكان على متراليوز من نوع مسكوف، وقد تقدم أن الطليان حملوا جثمانه معهم يظنون أنه سعدون.

لكن روينا عن صديقنا الحاج محمد بن حسونة القراري أنه قال: كنت في واقعة المشرك من أعوان سالم الشرفي على مدفعه الرشاش، ولما عجز عن الضرب طلب على الانسحاب، وطلب مني أن أعينه، فنهضت معه حتى قام، ولوى يده الصحيحة على عُنقي،

<sup>(1)</sup> انظر ص 238 وما بعدها.

وقبال: انسحب بنا، فسرت به مقدار خمسين خطوة، وهنباك أغمي عليه عن السقوط، وعجزت عن السقوط، وعجزت عن حمله، فأنزلته إلى الأرض، والتفتت.

وإذا بحبشى جاءنا يجري، ولم يبق بيننا وبينه إلاّ مقدار ثلاثين خطوة، وليس عندي ماأدافع به، فطحرت سالماً على الأرض، وانسحبتُ مسرعاً، ولا زال الحبشي يجري حتى وصل إليه، وشرع في إذالة رأسه، فعند ذلك وصلت إلى رجل من المجاهدين المنسحبين، فوجدني نتحوقل، ونقول: رزانا في هذا الضابط، اللهم أرزه في عمره، فقال ذلك الرجل: ليس عندي إلاّ طلقة واحدة، ولكن ليس لها خير من هذا الحبشي، الذي أهلك هذا الولد، ووجه البندقية إليه.

وبينما أتم إذالة الرأس، وأخذه في يده، وشرع في القيام، انطلق عليه وجه البارود من ذلك الرجل، وأصابته الرصاصة قبل أن يستوي قائماً، فسقط على الأرض صريعاً، والرأس في يده، ولم يسرجع أحد من الأحباش بقربه، ولم يسرجع إليه أحد من الأحباش المنهزمين إهر.

وهذا مما يدل على أن الطليان لم يحموله معهم في ذلك اليوم، وإنما أرسلوا إليه من حمله إليهم في اليوم اللذي بعده، وكلام ابن مسعود، في تاريخ رمضان، يشير إلى ذلك، حيث قال: وولما كان الطليان قد بلغهم استشهاد سعدون بعشوا، سرأ، من يأتيهم به، وغلط الذين أرسلوهم، فأحضروا لهم جثمان سالم الشرفي، لمماثلته لسعدون في القامة، والزي العسكسري، واللون، وشعر الرأس المسترسل قليلاً إلى الوراه، كالعادة التقليدية للفرسان القدامي والإي إلى الوراه، كالعادة التقليدية للفرسان القدامي والمراس

<sup>(1)</sup> سن 293.

ومن شهداء معركة المشرك أيضاً الضابط عمر الضراط، وهو ضابط متخرج من مدرسة نورى، وقد تقدم أنه قتل فيها بالسلاح الأبيض.

والضابط سعيد بن موسى البرزان، وهو ضابط مسؤول عن فرقة البرزان.

والضابط عبد السرحمن التريكي البلعـزي، من بلاعـزة الزاويـة الغربية، وهو ضابط متفوق في الرشاشات، وقـد أصابتـه طلقة نـارية، وهو يصوَّب من رشاشه الرصاص إلى صدور الأعداء.

والطاهر ابن الشيخ رمضان أبي تركية، وفيها استشهد بالسلاح الأبيض.

وعبد الله بن مليطان، وقد كان من جنود الرشاشات، ومن المساعدين للشرفي على رشاشه المسكوف، وقد استشهد في سن العشرين.

ورمضان عبد السلام الأدغم، ومحمد مفتاح فتولمة، ومحمد بن صالح دقيق، من مصراتة.

والشيخ السنوسي الكاسح، من قبيلة العبادلة. والشيخ محمد بن عبد الله الدكام من قبيلة الطبول.

ومن الجرحى .. في معركة المشرك الضابط على إبراهيم القن، وهو ضابط متخرج من مدرسة نوري، وكان برتبة قمندان للبيادة المشاة، وقد أصيب بطلقة نارية في رجله، حتى انكسرت فخذه، وأصيب حصانه .. أيضاً .. بضربة مهلكة، ولكن لم يسقط حصانه إلا بعد أن خرج به من ميدان المعركة، وأتاه بعض رفقائه، فحملوه على

جمل إلى الصفوف الخلفية، فسلم من القتل.

ومنهم ـ أيضاً ـ الشيخ علي بنيني البلعزي، من مشائيخ الزاويـة الغربية، ورجالها الفرسان:

وغير هؤلاء من الشهداء والجرحي كثيرون، لم يمكن التوصل لمعرفة اسمائهم، ولكنهم سجلوا في ديوان الشهداء عند ربهم.

#### جثمان سعدون ودفنه

قال الزاوي ـ في جهاد الأبطال ـ وونظراً لشدة المعركة فقد ترك المجاهدون قتلاهم في ميدان المعركة، كما ترك العدو قتلاه كذلك، وفي اليوم التالي ليوم المعركة رجع الناس إلى محل المعركة لنقل الشهداء.

فنقل سعدون إلى السدادة، ودفن فيها يسوم الأحد 20 رمضان سنة 1341 هـ الموافق 6 من مايو سنة 1923م، (1) إهـ.

وقال على المصراتي ـ في تاريخ سعدون ـ دفي يوم السبت 19 رمضان سنة 1341 هـ انتقل المجاهدون من أم العرفيج إلى وادي نفد، واجتمعت صفوفهم ـ هناك ـ بالقرب من قارة السدادة، وفي يوم الأحد ـ التالي للمعركة ـ رجع المجاهدون إلى ساحة المعركة؛ لنقل جثمان الشهيد البطل، فقد كلف أحمد السويحلي ـ أخو سعدون ـ الضابط الذي كنان بجانب سعدون عند استشهاده، وهو المجاهد محمد السرملي، وقال له: اذهب إلى ساحة القتسال، حيث دارت المعركة، فإذا وجدت جثمان سعدون فأحمله على هذا الجمل، وائت به إلينا هنا.

<sup>(1)</sup> ص 342.

وفوراً ذهب ذلك الضابط وأعوانه إلى ساحة المعركة فوجدوا جثمان الشهيد البطل في مكانه كأنه نبائم، وحملوه على الجمل، وجاءوا به إلى منطقة السدادة. ·

وحضر المجاهد الكبير محمد سوف المحمودي، وابنه عون، وأبنا أخيه سعيد وعبد السرحمن، ومعهم كوكبة من الفرسان، قوامها سبعة وثلاثون فارساً.

وحضر جميع الضباط، والجنود، وفرسان المجاهدين.

وانتظم منهم صفَّان يؤدون تحية الفروسية والدفاع، تحية البطولة في خشوع للبطل الشاب الشهيد.

ومن بين الصفين حمل جثمانه الطاهر، في لحظات رهيبة، ودفن في مقبرة بجوار قارة السدادة، القلعة المشهورة في وادي نفسد جنوب مصراتة، على مسافة مائة كيلو متراً تقريباً.

ولما جاء الناس ليعزوا أهل سعدون قبال أخوه، وأقباربه، وأصدقاؤه، وقبال الضباط، والجنبود الذين صحبوه: كل واحد يعزى نفسه، سعدون للجميع.

وقال المعزون ـ أيضاً ـ نُعَمَّ سعدون للجميع، فقد بسذل روحه للوطن والواجب، حتى استشهد وهو في الثلاثين من عمره، لن ننساه أبدأه انتهى كلام على المصراتي باختصار وتصرف. (1)

<sup>(!)</sup> انظر 242 وما بعدها.

#### ملحق لمعركة المشرك

قال الزاوي ـ في جهاد الأبطال ـ وقد كان لموت سعدون أثر بين في ضعف قوة المجاهدين المعنوية.

فقد كان ... رحمه الله ـ شجاعاً، قوي الإرادة، مهاب الجانب، مقداماً في الحرب، لا يبالي أنزل على الموت أم نزل الموت عليه.

وقد أعجب بمضاء عزيمته المجاهدون والجند إلى أبعد حد.

فكان ـ عندهم ـ مثالًا للرجولة الكاملة، والتضحية الخالصة في سبيل الله والوطن.

ولم يكن أفراد الشعب أقل اعجاباً بمه من المجاهمدين والجند، بل كان لاسم سعدون ـ في نفوسهم ـ مكان الاحترام والتقدير؛ لما قدمه من خدمات صادقة لوطنه.

وكان موته في ظروف ساءت فيها حال المجاهدين، وتوالت انتصارات العدو، وكان العثور على مثله ـ في ذلك الوقت ـ في حكم المتعذر.

فلهذا كله كان موته محقوفاً بكثير من أسباب اليماس من القدرة على مكافحة العدو، وبفتور في العيزائم، وهنت معمه قبوى النماس المعنوية.

وقد شغل اللذين يعنيهم الأمر بالتفكير فيمن يخلفه في رئاسة الجيش والمجاهدين.

وقد رُأُوا للضرورة الملحة أن يعينوا بدله الحاج على المنقوش.

وانتقل مجلس قيادة المجاهدين من أم العرفج إلى السدادة بوادي نفد، ونقل إليها ماكان بأم العرفج، من أثقال الجند ومتاعهم.

وينظهر أن في الحاج على المنقوش حدة في الطبع، جعلت ضباط الجيش يشعرون بوحشة من ناحيته.

فلذلك تقدموا إلى حكومة مصراتة بطلب تعيين إبراهيم بن رمضان بك قائداً للجيش، بدلاً من الحاج على المنقوش.

فوافقت الحكومة على تعيين إبراهيم المسذكور، وتم تعيينه في شــوال سنبة 1341 هـع. انتهى من جهساد الأبسطال ببعض تصسرف وزيادة. (1)

(1) انظر ص 342 ... 343.

# السابعة: واقعة العوكلي ونقطة المحجوب

وإنمسا اشتهسرت بهسذا الاسم لأنهسا وقعت في المسوضعيس المذكورين.

والعوكلي شخص له منزل ومزرعة بقرب رأس حديد، الذي فيه الأن المطار، المسمى بمطار رأس حديد، ويسمي بسرأس الماجن أيضاً.

وسببها أن الطليان لما انتهوا من واقعة المشرك تركبوا تاورغاء، ورجعبوا لمصراتة، وانكمشوا في مدينة المبواطين بضعة أشهر، وتخبوفوا من العبرب، البذين جلوا من بلدانهم، وسكنبوا في أراضي البادية، حيث رأوهم توغلوا في الصحراء البعيدة، وتمسكوا بالجبال المنيعة، وسكنبوا في الأراضي السوعرة، التي تصعب على الجيش الإيطالي، وكونبوا فيها حياة جديدة، وأسواقاً رائجة لبيع البضائع والحيوانات، واتصفوا فيها بالتقشف والتجلد، وبقيت حكومتهم قائمة وجيشهم منتظماً.

ورأوا أنهم لابد أن يعيدوا الكرة على الجيش الإبطالي بالحصار، وقبطع طريق المواصلات البرية التي بين مصراتة وطرابلس.

فلذلك أخذوا مـزرعة العـوكلي ـ التي تقدم ذكـرها ـ وبنـوا فيها حصناً، وملؤوه بالمرتزقـة الأحباش، وجعلوهم تحت قيـادة الكولـونيل روجيري.

وأخدُوا حوش احميدة ـ الذي فيه نقطة المحجوب ـ وجعلوه

حصناً ثانياً، وملؤوه بالمرتزقة البيض الأوباش، وجعلوهم تحت قيادة علي الكريتلي؛ لحماية مدينة المواطين، ولشأمين المواصلات التي تمر مع الطريق الساحلية، بين مصراتة وطرابلس.

وسمعوا من جواسيسهم أن العرب المهاجرين في أراضي ورفلة حصل لهم نشاط جديد، بسبب تعيين إبراهيم بن رمضان السويحلي. خلفاً لعمه سعدون في قيادة الجيش الحربي.

وأن جميع المهاجرين وافقوا على تعيينه، وأن وفوداً كثيرة جاءت في شهر ذي القعدة سنة 1341 هـ من سوف الجين، وغبين، والمسردوم، وبنعزار، وقرارة القطف، وقلعة الشيخ، إلى السدادة؛ للمباركة والتأييد، وجماء إلى السدادة .. أيضاً .. صفى الدين السنوسي من برقة، وعبد الجليل سيف النصر من الجفرة.

واجتمعت جميع الشخصيات البارزة في السدادة، وعقدوا مؤتسراً عاماً فيها، حضره أحمد بك السويحلي ـ رئيس حكومة مصراتة ـ ومختار بك كعبار من غريان، وسليمان التواتي من ترهونة، والشيخ محمد سوف من المحاميد، والشيخ علي بنيني من النزاوية الغربية، وخالد القرقني، وعثمان القيزاني من طرابلس، وعبد الجليل سيف النصر من الجفرة، وصفى الدين السنوسي من برقة، وعبد الرحمن عزام من مصر.

واتفقوا فيه على أمرين:

أولهما: السعي في التوفيق بين أسرة رمضان السويحلي وعبد النبى من خير؛ لوحدة الصف ضد العدو الغازي.

شانيهما: إنشاء حرب العصابات، في جميع البلدان التي

استولى عليها العدو في زحفه الأخير، تمسكاً بمبدأ الدفاع عن الوطن، إلى آخر مايمكن احتماله.

وقسرروا أن يلذهب قسم من المجاهدين والعسكر لمناوشية الطليان على حدود مصراتة، وزليطن، ومسلاتة، وترهونة.

وتنفيذاً لذلك القرار فقد ذهب عبد السلام المريض في قسم من المجاهدين ـ إلى ترهونة وذهب المهدي السني ـ في قسم آخر \_ إلى مسلاتة وذهب على بحيح ـ في قسم ثالث ـ إلى زليطن وذهب إبراهيم السويحلي وعبون سوف المحمسودي ـ في قسم كبير من مجاهدي مصراتة ، والزاوية الغربية ـ إلى مصراتة في أواسط المحسرم فاتح عام 1342هـ الموافق لأواخر أغسطس سنة 1923م.

قال غرسياني ـ في كتابه نجو فنزان النهان هذا التمرتيب، وقع مسن الطليان موقع الانزعاج والخوف؛ إهـ.

ولما وصل إبراهيم ومن معه إلى مصراتة بادر لمحاصرة الحصن الذي في سانية العوكلي، وأرسل جماعة من المجاهدين لمحاصرة الحصن الذي في زاوية المحجوب.

ولم يطل الوقت حتى تمت محاصرة الحصنين، والحيلولـــة بينهما وبين المدد إليهما من مدينة المواطين، قبل طلوع الفجر.

وعند طلوع فجر ذلك اليوم، وهو يوم 7 سبتمبسر سنة 1923م، بدأ مدفع المجاهدين في قصف الحصن الذي في سانية العوكلي.

فنزلت القذيفة الأولى على وسطه، وأصابت مقر الجساكم العسكري روجيري، وقد قيل إنه هلك بها، ونزلت الثانية على جانبه الشرقي فهدمته، والثالثة على جانبه الشمالي فهدمته أيضاً. فعنىد ذلىك خرجت منه فرقة من الأحباش؛ للهجوم على المجاهدين، واشتبكت معهم في معركة حامية الوطيس.

وخرج الباقون منهم .. وهم الأكثر .. بنية الفرار مع ظلام الفجر.

ولما رآهم خيالة المجاهدين لاحقوهم في السواني والبساتين، وقتلوا من أدركوا منهم، وفرَّ الباقون على وجوههم.

وأما من هجموا على المجاهدين؛ فقد هلكوا بالقتل عن آخرهم.

واستولى المجاهدون على حصن سانية العوكلي، وغنموا كل مافيه، من سلاح، وذخيرة، ومؤنة، وخيل، وبغال، وغير ذلك.

وقد هلك ـ في معركة سانية العوكلي ـ من جيش العدو نحو مائة وخمسين جنديا، منهم شخص واحد أبيض، وجدت جثته في مقر الحاكم العسكري، بعد زوال بعض اطرافه؛ ولذلك قيل إنه روجيري، والباقون كلهم من المرتزقة الأحباش.

واستشهد ـ فيها ـ من المجاهدين نحو خمسة عشر، منهم سعيد ساطي، من سواطي مصراتة.

وأما حصن زاوية المحجوب فقد بقى محاصراً إلى اليسوم الثاني.

وقد خاطبهم المجاهدون بتسليم أنفسهم فأبوا، فعند ذلك ضربهم المجاهدون بقنبلة من المدفع الصغير، حتى تصدع الحصن، وانهدم جانب منه.

فعند ذلك خافوا، ونصبوا الراية البيضاء، إشارة للتسليم.

وأول من سلم نفسه ـ رئيسهم ـ على الكريتلي، ثم الباقون.

فوجدوا جميعاً من المرتزقة البيض الأوبياش، المعروفين باسم الباندة، فأخذوا أسرى.

واستولى المجاهدون على كل مافي الحصن من سلاح ومتاع.

ونقلوا جميع الأسرى إلى إبراهيم السويحلي، فأعدم أربعة منهم لجرائم مخصوصة، كانوا قد فعلوها، وصاروا مسئولين عنها.

وأفرج عن كثير منهم؛ لأنهم لم يفعلوا شيئاً فيه مسئولية.

وأما على الكريتلي فقد أرسله إسراهيم إلى السدادة، حيث الحكومة الوطنية، وشُكُل مجلس شرعي لمحاكمته، وبعد استجوابه، وثبوت إدانته، حكم عليه بالإعدام شنقاً، بتهمة الخيانة العظمى، وممالأة العدو على وطن من أوطان الإسلام.

ومن أعضاء المجلس ـ اللذي حكم عليه ـ الشيخ عمر الميساوي رحمه الله .

ولذلك نصبت له مشنقة في السدادة، وشنق فيها هناك، جزاء لمناصرته للطليان.

ولما قضى إبراهيم على الحصنين المسذكورين اتسم لمه وللمجاهدين المجال، واقتربوا من حصون المسواطين، وصاروا يناوشون الطليان هناك.

وانتقل إبراهيم من رأس حديد إلى كرزاز، واتخذ الغريفة مقـراً له ـ كما اتخذها أبوه بعد رجوعه من القرضابية ـ.

وجعل مركز المجاهدين في كرزاز \_ كما جعله أبوه بعدد القرضابية أيضاً \_.

وامر المجاهدين بالزحف إلى المواطين؛ لحصارها ـ كما فعل

أبوه بعد رجوعه من القرضابية.

وجعل رئاسة المجاهدين لعون سوف بدلاً من الحاج علي المنقوش.

واستمعر في حصار المعواطين، وصارت أكثمر أجزاء البسلاد محررة، وفرح الناس، ودخلوها دخول الفاتحين، وصاروا يتجولون فيها، ومنهم من دخلها بأسرته ومكث فيها، حتى عمرت بالسكان في المجملة.

### الثامنة: معركة الكراريم

وإنما اشتهرت بهذا الاسم لأنها وقعت في مكان بين مصراتة وتاورغاء، يسمى الكراريم.

وسببها أن الطليبان لما أقلقتهم حبركة حبرب العصابيات، التي أوقعتهم في شبسه حصمار، ووقفت سنداً بينهم وبين التنقدم إلى المجنوب.

جهـزوا جيشاً كبيـراً، قدر بخمسة غشر الفـاً، مركبـاً من طليان بيض، ومرتزقة أحباش، ومرتزقة أوباش، من أتبـاع يوسف خـربيش، وغيرهم.

ووجهــوه ــ من النــواحي الأربعــة والعــزيــزيــة ــ لــطرد الثــوار من أماكنهم، التي تمركزوا فيها.

وخرجوا به \_ أولاً \_ على عبد السلام المريض في ترهبونة، فسدافعهم قدر المستطاع، وقُبَلَ كثير من إخوانه، ولم تمكّنهم قلتهم من الوقوف أمام كثرة جيش العدو، فانسحب عبد السلام المريض، ومن بقي من إخوانه حياً إلى الجنوب، واستمر الطليان في طريقهم إلى الشرق، فكان موقف المهدي السني .. في ناحية مسلاته .. وموقف على بحيح .. في ناحية زليطن .. شبيها بموقف عبد السلام المريض، وانتهى الكل إلى نتيجة واحدة، هي انسحابهم.

وتقدم العدو لجهة مصراتة، ولم يشعر المجاهدون - في مصراتة - بقدوم العدو - من الجهة الغربية - حتى جاءهم النذير

بخروج العدو عليهم من جهة زليطن، ووصوله إلى حـدود مصراتـة الغربية.

فأرسلوا خيلهم لملاستطلاع، ولمدافعته ريثما يتمكنون من الانسحاب، وتتاح الفرصة لجلاء أكبر عدد ممكن من السكان، الذيل رجعوا إليها بعد واقعة العوكلي.

قال الزاوي .. في جهاد الأبطال .. وأخبرني عون سوف .. وهو قائد المجاهدين إذ ذاك .. بأن الجيش الإيطالي كان من الكثرة بحيث لوسار في طريقه ؛ لما أمكننا أن نقف أمامه ، ولما ترك واحداً على قيد الحياة .

وكمأن الله صمور لمم أولئك النساس الفارين في عينم جنوداً ومجاهدين خرجوا لقتاله فتوقف عن التقدم.

وتمكنت خيل المجاهدين من مكافحته حتى خرج الناس من مصراتة على طريق كرزاز.

وقد تعقبتهم الطائرات، وأخذت تضربهم برشاشاتهما وقنابلهما، لا تفرق بين النساء والأطفال ـ الفارين بحياتهم ـ وبين المقاتلين له.

وقد أثـرت \_ يسوم ذاك \_ تسأثيسراً كبيـراً، لا سيمـا في البغـال والجمال، التي كانت تحمل أثقال المجاهدين.

وقد اشتركت مني ذلك مقوات الجو والبر، حتى أصبح المجاهدون بين نيران الجيش والطائرات.

وقد استمر المجاهدون في انسحابهم إلى الكراريم، ومسأ وصلوها إلا بشق الأنفس، وهناك توقفوا بضعة أيام استردوا فيها شيشاً من نشاطهم (1). إه.

<sup>(1)</sup> ص 358 ـ 359.

ولما كمل سيتمبر ودخل أكتوبر سنة 1923م أعاد المجاهدون الكرة على الطليان في مصراتة، وصاروا يغنزون عليهم، ويناوشونهم فيها.

ورأى الطليان أنهم لم يصلوا إلى نتيجة، وأن عملهم ـ اللذي قاموا به حين ذاك ـ غير حاسم، مادام المجاهدون يغزون عليهم في مصراتة، ويقلقون راحتهم فيها، وأرادوا أن يستعجلوا المجاهدين قبل أن يستريحوا، ويفتحوا لهم باباً آخر.

ولذلك جهزوا جيشاً كبيراً بقيادة الكولونيسل (مَازِيتِي) وكان في ذلك الجيش عدد كبير من الأحباش، والمرتزقة البيض فرساناً ومشاتاً وصبَّحوا المجاهدين في الكراريم يـوم 13 من أكتوبس سنة 1923م.

قال ابن مسعود. في تاريخ رمضان، عند واقعة الكراريم ..:

دولم يخف على إبراهيم وعون سوف أن الخصم، بعد أن حطم كل
المقومات في غرب وشمال مصراتة، فإنه حتماً سَيداهِمُهُم بآلياته
وجنده في أية لحفظة، فارتدوا عن حصاره إلى بئر الكراريم ـ المقر
الرئيسي للمجاهدين ـ وابتدؤوا يستعدون للاصطدام به.

فجمعوا له أقصى ما أمكنهم جمعه من القوات المحاربة، وقسدرت بحوالي (1200) مجاهداً و (200) فارس، ومن بعض المدافع الرشاشة.

وجعلوا خط دفاعهم الأول عند فندق الجمل، وهمو يقع شممال الكراريم على مسافة خمسة كيلو مترات.

وخط دفياعهم الثاني والأهم جعلوه في أرض الكراريم، وامتد طويلًا بين سلسلة الكثبان الرميلة، حافرين فيه كثيراً من المخنادق.

وفي يوم 13/ من أكتوبر سنة 1923م. خرج الكولونيل مازيتَى من مصراتة مع الفجر، قاصداً فندق الجمل بتلك الحملة القوية من الجند ووسائل الحرب.

وني الساعة الشامنة والنصف صباحاً اصطلام بالمجاهدين في فندق الجمل، وجرت بينهما معركة أولية شديدة الصراع والفتك؛ لدرجة حملت العدو أن يجعل طائراته تتدخل فيها بقذائفها، وانهالت فوق المجاهدين، تحرق وتجرح وتميت.

وبسبب هذا الطارىء الجوي على المجاهدين تراجعوا وراءهم إلى الكراريم،

وواصل العدو بعد انسحابهم تقدمه إلى خط دفاعهم الثاني في الكراريم.

وهناك تلقوه مشاة وفرساناً بمواجهة ذات كفاح صارم، وثبات كالصخر، لـدرجة أن موقفهم هذا العنيف أحـدث تأثيراً في خسائر العدو الفادحة في الأرواح.

وانحطت به المعنويات القتالية لعساكره؛ إلى أن الهسطير ـ للمرة الثانية ـ أن يستعمل طائراته، تخفيفاً لضغط الفدائيين عليه.

وعند الظهر مما زاد في حماس المجاهدين ضراوة وعنفاً تشجيع إبراهيم وعون لهم بالكفاح المرير مثلهم وهما في المقدمة بسالة نادرة، وكانا يحرضان إخوانهما على التسابق للشهادة في معركة ذلك اليوم، حماية للأعراض والكرامة.

ولذلك هانت عليهم نفوسهم، استجابة لنداء البطلين، لا سيما وأنهم قد أحسوا بتفوق العدو، وأن المعركة باتت حاسمة في صالحه. وقد سقط من المجاهدين .. في هذه الملحمة الكبرى ـ نحو ثلاثمائة شهيد.

وجسرح - فيهسا - كسل من الفسارسين المغسوارين، إبسراهيم السويحلي - قائد العسكر - وعون سوف - قائد المجاهدين - وعدد كبير آخره . انتهى كلام ابن مسعود . (1)

وبالجملة فمعركة الكراريم .. هذه .. قد أكثر فيها العدو من حرب السطائرات، حيث استعمل فيها طسائرات كثيسرة، تسلطت على المجاهدين من الجو بقنابلها ورشاشاتها .. وهم مشتغلون بمقاومة جيشه، الذي جاءهم في الأرض ـ حتى قضت على ما بقي للدى المجاهدين من إبل، وخيل، وبغال، ومدافع، ورشاشات، ورجال، وبسبها رحجت كفة انتصار العدو.

ولم تفقد مصراتة ثلاثمائة رجل في معركة واحدة إلاّ مرتين، وهما: أولى معركة وهي يوم احتىلال المواطين، وآخــر معركــة، وهي معركة الكراريم.

وقد استشهد فيهدا من كبار المجاهدين الفقيمه علي المستري، وأحمد أبوطلاق، وأحمد التيهامي اقليصة.

وبها انتهت معارك المجابهة، ولم يقع ـ بعدها ـ إلا حرب المناوشات.

<sup>(1)</sup> من 305 زما بعدها.

### ملحق لمعركة الكراريم

ولما استنزفت معركة الكراريم أكبر طاقات المجاهدين البشرية، القادرة على تحمل أعباء الكفاح؛ لما حصل فيها من كثرة الشهداء والجرحى، والضياع في الحيوانات، التي كانت تحملهم، وتحمل أثقالهم.

كما استنزفت منهم \_ أيضاً \_ معظم كميات الأسلحة والـذخائـر، التي غنمها المجاهدون من الطليان يوم الرميلة، ويوم سبخة أبي فار، وكانت مودعة في عبد الرءوف.

رأى إبراهيم السويحلي، وأركبان حربه أنه لا فبائدة للبقياء في مواجهة عدوهم القوي، وهم على هذا الوضع السيىء.

فلذلك غادروا \_ إثر انسحابهم من معركة الكراريم - جميع أراضي مصراتة في الليلة التي بعد المعركة، ومضوا إلى السدادة.

ولما وصلوا السدادة أخبروا بما وقبع في الكراريم؛ فصارت الناس في أسف وحزن شديدين.

وفي يوم 20/ اكتوبر سنة 1923م، اتضع فشل المساعي التي قررت في مؤتمر السدادة العام، وانسدت الأبواب أمام حكومة مصراتة في السدادة، بعد أن قرعتها باباً باباً، وانقطع الرجاء من تكوين جبهسة تقف أمام العدو، وصارت الأفكار في بلبلة وحيرة، وانفسح للعدو الغاشم المجال.

قال ابن مسعود .. في تاريخ رمضان: ووعلى الرغم من عدم نجاح تلك المساعي، فإن إيطاليا علمت بها في حينها من عملائها الجواسيس. فخوفاً من أن تنجيح تلك المساعي ضدها فيما بعد، استعجلت التنفيذ لاحتلال السدادة، ثم بني وليد.

يدلنا على ذلك ماجاء \_ بهذا الحصوص \_ في معجم المعارك (ص 276) إذ قبال \_ عنها \_ مبانصه: «ولم يبطمئن المستعمرون إلى وجود المجاهدين في هذا المركز (يقصد السدادة)، ولم يرتاحوا إلى النشاط السياسي الذي كان يبذل في تلك المرحلة؛ لتصفية الجوبين زعماء مصراتة وورفلة، في محاولة لتكوين جبهة جديدة في هذه المنطقة؛ للتصدي للزحف الإيطالي.

فلذلك صدرت التعليمات إلى القيادة العسكرية بالتحرك نحو م معسكر السدادة لتدميره.

وقد وضع (مازيتي) الخطة على أساس المباغتة، والهجوم التطويقي من الشرق والجنوب؛ حتى يفونت على المجاهدين فرص التوغل في أراضي ورفلة، أو النزوح إلى منطقة سرت.

وفي يوم 22/ ديسمبر سنة 1923م، فوجىء النازلون بالسدادة باقتراب الجيوش الإيطالية إليهم بقيادة (مازيتي).

ولحصول هذا الزحف على الحكومة والناس بغتة؛ فطلباً للنجاة بانفسهم، تركوا كل شيء يقتنونه في محله، وفسرت النساء والأطفال والعاجزون من الشيسوخ والمسرضى، هسائمين في الصحسراء على وجوههم.

وأما الجند والرجال المسلحون ـ وأغلبهم ممن حضروا معركة الكراريم، ولا يتزالون بهما مترهقين، أو ذوي جبروح طفيفة ـ فقد

توزعوا \_ تحت قيادة إبراهيم \_ على امتداد جبهة العدو نحوهم، ودارت لهم معه آخر معركة فدائية حامية النيران في تاريخ الجهاد السطرابلسي جنوباً.

وحين أدرك إبراهيم استحالة المقاومة بعدده الضئيل وكاد العدو أن يطوقه ويؤسره، ويؤسر أتباعه - ترك منهم - في مشاغلته لفيفاً، ممن تقدموا لهذا الفداء، وانسل بأخوانه الباقين - كلمح البصر - قاصدين تنظيم مقاومته في سرت، كما قصدها - أيضاً - بعد الفرار من السدادة - زعماء مصراتة، وترهونة وغريان، وغيرهم، وعلى هذا الوصف احتلت السدادة، وانتهت المقاومات الحادة في طرابلس.

وكان من أثر هذه المباغتة لهجوم العدو على السدادة، ونجاة الناس منه بأنفسهم، بسبب الفرار على وجوههم في الصحراء، أن لحقت بالمجاهدين أفدح الخسائر، التي لم يصابوا بمثلها من قبل في السلاح، واللخائر، والمؤن.

فمن ذلك مساجناء في تحبو فنزان (ص 216) من قبوله: وتُمَّ الاستيلاء على ثلاث قطع من المدفعية، وعلى مستودع صغيبر للمؤن والاقوات والمهمات من مختلف الأنواع، وعدة آلاف من الماشية.

ولا يخفى أن وقوع هذه الغنائم الكبيرة في يد العدو، ناجم عن انعدام المقاومة الغنيفة لزحفه على السدادة، وعن الفرق الشاسع بين الكثافة الهائلة لجنده الغازي، ومالديه من وسائل الحرب الفنية الحديثة، وبين ضآلة قوات العرب الجهادية المتصدية له؛ إذ استمرار المجاهدين ... كما تقدم ... اثنى عشر عاماً على نضاله قد استنزف جميع المكانياتهم المادية والاجتماعية المحدودة، ولولا أنهم كانوا مدتها يحاربونه بالكثير من نفس سلاه هم الدي كانوا قد غنموه منه في

معاركهم معه؛ لما بقوا مستمرين على نضاله إلى موقعة السدادة». انتهى كلام ابن مسعود. (1)

## ما ترتب على مفاجأة العدو للسدادة

ولما فرَّ الناس من السدادة، وثمد أبى خطوة، وماقاربهما؛ طلباً للنجاة من جيش الطليان الغازي ـ الذي فاجأهم فيهما بغتة ـ لم ينقلوا شيئاً معهم، بل خرجوا من منازلهم ـ جرياً على أقدامهم ـ وتوزعوا في جبال وادي نفد، والوزغة، والمخرم من أراضي ورفلة الجنوبية.

وهم في حالات يسرئى لهما من بكماء الأطفال، وسفسور المخدرات، واضطراب الرجال، وفراغهم من كل شيء؛ بسبب ذلك الهجوم المباغت من العدو الغاشم.

واستولى العدو على مافي مخيماتهم، من طعمام جاهنز، وقمح وشعير، وملابس، وأثاث، وأوان، وأوعية للماء وغيره، وحيوان.

وقد قيام نحوهم البعض من أبناه ورفلة .. في تلك الجهيات .. بمروءة كبيرة، وشهامة عبالية يستحقبون من أجلها الثنباء الجزيبل؛ إذ أسعفوهم بإبل النقل، والماء والأغذية، وبضروريات أخرى للسفر.

ثم تفرقوا وذهبوا إلى منذاهب شتى، فمنهم فريق هاجروا لتونس، على طريق غدامس، ومنهم فريق هاجروا لفزان؛ للالتحقاق بخليفة الزاوي حاكم مرزق، ومنهم فريق غادروا السدادة بأسرهم في فجر يوم 22/ ديسمبر سنة 1923م ... قبل مفاجأة العدو لها بساعات ... ونزحوا إلى منطقة سرت، ومن هذا الفريق أحمد بـك السويحلي،

ص 311 وما بعدها.

وأتباعه من مصراتة، وأحمد بك المريض، وأتباعه من ترهونة، ومختار بك كعبار، وأتباعه من غريبان، والشيخ محمد سوف، وابنه عون، واتباعهما من صرمان.

ولم تكن سرت محتلة حين ذاك؛ فأقناموا فيهما بعائبلاتهم مدة قليلة، ريثما هدأ روعهم.

ولما بلغهم أن الطليان احتلوا بني وليد يوم 27/ ديسمبر سنة 1923م ـ أي بعد احتلال السدادة بخمسة أيام ـ وأنهم عما قريب سيتجهون نحو سوت وفزان، قرروا الهجرة إلى مصر، وشرعوا في السير إليها على طريق برقة.

ومنهم فريق فقراء لم تكن لديهم مقومات الهجرة؛ فأخذوا الأمان من الطليان، ورجعوا لأوطانهم، وهم الأكثرية الساحقة، والسواد الأعظم، الذين قد شملهم كلام حياة المرحوم حسين الحطبة في أبياته الشعرية من الزجل الشعبي حين قال:

فِي نَمَدُ بُو خُطُوهُ قِصْرَتُ الْخُطُواتُ ﴿ وَفِي السَّدَادَهُ انْسَدُّتُ الْأَبْسُوابُ وَفِي نَفْسَدُ نَفْسِدَتِ الْأَفْسُواتُ ﴿ وَجَسَا لَلنَّسَاسُ النِّسَارُ وَالْأَنْعِبَابُ وَاللِّي يُسَرِّحِتْ فِيقِسَرُ بِسَالْغَلْبِاتُ ﴿ خَيْرُ مِنْ يَضِيعُ فِي صَحْرَة الْأَدْيَابُ

#### تتمة المرحلة الثالثة

وعلى رغم ماخلفته واقعة الكراريم، ومفاجأة العدو للناس في السدادة، فإن رجال مصراتة لم يتركوا الحرب والدفاع عن الوطن، بل لمسا انسحب بهم \_ إبسراهيم بن رمضان من مقاومة الطليان في السدادة، وسار إلى أرض سرت أراد أن ينظمهم لمقاومة الطليان حناك ـ بدليل أنه لما وصل إليه فريق المهاجرين ـ الذين قرروا الهجرة

إلى مصر على طريق برقة، ومنهم عمه أحمد السويحلي ـ سايرهم، وحافظ عليهم، ومشى معهم إلى العقيلة، وقيل إلى سيدي بشر.

وهناك صارح عمه أحمد، وطلب منه الرجوع إلى سرت لمواصلة الكفاح ضد الطليان.

ولما لنم يوافقه عمه، قام وركب جواده، والتفت إلى عساكره، وقسال لهم: وأيها الإخوة، من كان منكم يريد الهجرة إلى مصر فليذهب مع هؤلاء، ومن كان يريد مثلي \_ أن يناضل عدو الله إلى الظفر بالاستشهاد؛ فليتبعنيه.

وأدار جواده غرباً نحو سرت، فتبعه جميع أفراد العسكر النظاميين، وكذلك المجاهدون الشبان العزاب.

ولما وصل ـ هو وجنوده ـ إلى سرت، وجد فيها أحمد سيف النصر؛ فتحالف معه ضد إيطاليا، وصارا يناوشانها فني وادي زمزم، وغنما منها ـ هناك ـ أسلحة، وأشياء متنوعة.

ولكن لم يمكثا على هذا الوفق وقتاً طويلاً، بل حصل بينهما شقاق؛ بسبب إحدى الغارات.

فتسرك أحمسد مسرت ـ الإبسراهيم ـ وذهب إلى الجفرة، وهي سوكنة، وهون، وودان، وزلة.

ويقي إبراهيم في سرت، فتحرج موقفه؛ لبقائه وحده في منطقة سرت بقوة ضئيلة من المجاهدين الفدائيين، من غير أن يكون له حليف، يسانده في مواجهة الطليان، الذين من غير شك سيقدمون نحوه.

وقد علم الطليان ببقائه وحده في سرت؛ فراسلوه خدعة؛

ليتمكنوا من مباغتته . هناك . والغدر به، كما هي عادتهم المألوفة في حروبهم الاستعمارية .

وفعلًا فقد جاءه الخبر يوم 22/ نوفمبر سنة 1924م، بأن الطليان وصلوا في زحفهم شرقاً إلى بويرات الحسون، الكائنة غربي سرت بنحو خمسين كيلو متراً تقريباً.

فلم ينزعج هو ولا إخوانه من قدوم العدو نحوهم.

وفي يوم 23 نوفمبر دخل العدو عليهم في سرت، فناوشوه فيها قليلاً، ولعجزهم عن مقاومته تأخروا إلى قصر أبي هادي شرقي سرت، وظائوا أن العدو سيتمهل في سرت يومين أو ثلاثاً.

ولكن قال غرسياني - في كتابه نحو فزان: هوفي اليوم نفسه، دون أن يضيع الكولونيل مازتي وقتاً بارح سرت، ووصل بعد زحف مجهد إلى قصر بوهادي، عند الغروب، وانقض على معسكر الثوار أي المجاهدين)، وكانوا مشغولين بإعداد طعامهم، ونزل بهم الفزع من هول المباغتة، فهرع بعضهم إلى السلاح، وسرعان ما تم قتلهم، وأمسا الأخسرون - ومن بينهم إسراهيم الشتيوي - فقد أرادوا النجاة بأنفسهم، فنجوا بالفراره(1) اهد.

وقال في معجم المعارك مانصه: دوكان المجاهدون قد تحولوا إلى سسرت، حيث يتسولى إسراهيم الشتيوي قيادة محلة تتالف من (500) خمسمائة مسلح تقريباً.

وقد قيام الإبطاليون بتشكيل قيوة تتالف من (3200) مسلح

<sup>(1)</sup> ص 271,

و (50) ضابطاً؛ لمواجهة تلك القوة من المجاهدين، الذين لجؤوا إلى سرت عقب معركة السدادة.

وركز الإيطاليون قوتهم .. في المرحلة الأولى من هذا الزحف .. في بويرات الحسون، التي جعلوا منها قناعدة رئيسية لعملياتهم الحربية.

وتمكنوا يوم 23 نوفمبر سنة 1924م من الاستلاء على سرت، بعد معركة قصيرة، وتحولوا على إثرها إلى مهاجمة الثور (أي المجاهدين) في قصر أبي هادي، حيث جرت في الموقع معركة بين الطرفين، وكانت الغلبة فيها للقوة العَددية والعُددية.

واستولى الجيش على كثير من الأسلحة التي كانت بيد الثوار (أي المجاهدين) خاصة تلك التي كانت مخزونة في سرت.

وتشير المصادر الإيطالية إلى أنه قد استشهد في هذه المعركة مايقرب من (47) سبعة وأربعين مجاهداً.

وكانت هذه المعركة هي آخر المعارك التي جرت في المنطقة الساحلية من إقليم طرابلس.

ثم تابع غرسياني كلامه الأول، على فرار إبراهيم من مباغتة مازيتي له مساء في قصر أبي هادي.

وقال عن كيفية مصرعه مانصه: «وقد تقهقر عن قصر أبي هادي عندد ضئيل من المسلحين إلى حيث يوجد سيف النصر عشية ماند للند لا كضيف.

ووقعت له بعض الأكدار اضطر إلى الفرار لفزان، يتبعه أخلص رجاله، ولحق به رجال سيف النصر المسلحون في مضيق بئر قرباز،

المعروف باسم الرواغة وهو طريق إلى جبل ودان غير مأمون .. فغدورا به، وخرَّ صريعاً أثناء القتال، وكان ذلك يوم 19/ مارس سنة 1925م.

والمفهوم من روايات متواترة أن إيراهيم ـ بعد أن ترك الجفرة ـ كان يريد الذهاب لخليفة الزاوي، حاكم مرزق.

ولكن عندما جاء لسيف النصر في الجفرة بقوته الصغيرة، ومعها أسلحتها، وقطعتان من المدفعية ورشاشة، خاف منه سيف النصر على نفسه أن يلتف حوله المعجبون بشجاعته، والمقدرون له على شرف أسرته، وجهاد أبيه، وأن يتحالف مع خليفة الزاوي ضده؛ فينزعوا منه النفوذ والحكم بالجفرة، ومنطقة فزان.

ولذلك لما رفض إبراهيم أن يسلمه سلاحه، ويترك له جنده ـ الذين معه ـ ويذهب بمفرده إلى خليفة بمرزق، دبر له مكيدة اغتياله .

وقد قتل معه من بقي له من الفدائيين الأوفياء له ولزعامته وقيادته، كما قتلواء هم \_ كثيراً من رجال أحمد سيف النصرة. هذا مانقله ابن مسعود من نحو فزان وغيره (١).

والذي رويناه عن الضابط على بن أحمد القن ـ وقد كان من أنصار إبراهيم، ومن المقربين إليه ـ وكذلك عن غيره ـ ممن حضر مع إبراهيم في الرواغة ـ أنهم لم يمت منهم إلا إبراهيم واثنا عشر من أتباعه.

وأما الباقون فقد بقوا أحياء، ولم يتابعهم أتباع سيف النصر؛ لاحتمالين:

<sup>(1)</sup> رمضان السويجلي. انظر ص 318 وما بعدها

أحسدهمسا .. أن سيف النصسر لم يكلفهم إلا بسالقضساء على إبراهيم؛ ولذلك لما تحققوا اصابته وموته تركوا المتابعة.

والثاني \_ أن زمام السيطرة انفلت منهم؛ بسبب خروج جميع اتباع إبراهيم من مضيق الرواغة، قبل انتشار ضوء الصبح، ولما انتشر ضوء الصبح نظر أتباع سيف النصر في أنفسهم، فوجدوا أنفسهم أنهم قد مات منهم خلق كثير، وأن من بقى منهم على قيد الحياة لم يزد على عدد أتباع إبراهيم الباقين على قيد الحياة أيضاً، وأن سلاحهم كله بنادق، وأن أكثرهم غير مدرب على القتال تدريباً عسكرياً، ونظروا في أتباع إبراهيم فوجدوا أن كل ماأطلقوا عليهم من رصاص في ظلام الليل من رؤوس تلك الجبال لم يؤثر فيهم إلا تأثيراً قليلاً، ولم يمت منهم إلا عدد ضئيل جداً، وأنهم عسكر مدرب على القتال، وأنهم يمتلكون الرشاشة، التي أطلقها إبراهيم عليهم قبل اللحظة التي سقط فيها صريعاً، وقد صرع منهم بها عدداً كبيراً، وخر صريعاً بطلقة نارية من واحد منهم.

فتحققوا أنهم لم ينجحوا في متابعتهم لوتابعوهم؛ ولذلك تركوا متابعتهم، ورجعوا لصاحبهم.

ومضى أتباع إبراهيم في طريقهم، ولما بَعُدوا عنهم تركوا الاتجاه لجهة فزان، واتجهوا لجهة برقة.

وسماروا إلى أن وصلوا إلى معسكر السيمد عمر المختبار في الجبل الأخضر، وانضموا إليه بنية الجهاد في سبيل الله.

ومنهم من بقي معه إلى أن قبض عليه الطليان، وشنقوه، وانقطعت المقاومة في جميع أنحاء ليبيا، من حدود السودان ومصر

شرقاً، إلى حدود تونس والجزائر غرباً، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى حدود النيجر وتشاد جنوباً.

ومما تقرر يتضع أن المرحلة الثالثة كانت أصعب المراحل في المجهاد الليبي، وأن الحرب فيها تنوع إلى حرب معارك، وحرب مناوشات، وأن القيادة فيها قد تعددت فقد قاد معاركها سعدون السويحلي إلى أن استشهد في معركة المشرك، ثم قاد معاركها إبراهيم بن رمضان إلى أن نفذ منه في معركة الكراريم مايقدر به على خوض المعارك والمجابهة، ولم يبق عنده إلا مايقدر به على حرب المناوشات، إلى أن قتل ظلماً وغدراً في الرواغة.

ثم قاد بقية مناوشاتها السيد عمر المختار، إلى أن قبض عليه الطليان وشنقوه.

### خاتمة المراحل الثلاثة

قد علم مما ذكرناه - في المراحل الثلاثة - أن جملة المعاركة الكبيرة التي خاضها المصراتيون على انفرادهم في محاربة الطليان ست عشرة معركة، وأنها على الترتيب الذي ذكرناه، والتفصيل الذي فصلناه زمناً وصفة.

وأما الأعمال الفدائية والمناوشات فهي كثيرة لا يحصيها عدد.

وقد شهد بذلك الطليان أنفسهم، كامياني، وكونتي فولبي، وغرسياني، وغيرهم.

#### ولذلك قلت:

- مِصْسِرَاتُسَةٌ ذَاتُ السرَّمُسَالِ بُلَادِي \* قَسَدُ جِمَاهِدَتْ فِي اللَّهِ حَقُّ جَهَاد
- شَهِ ذَتْ لَهِ أَ إِسطَالِيْسًا وجُنُودُها ، وَالْحَقُّ مِنَا شَهِمَدَتْ بِسَهِ الْأَعْمَادِي
- قَدَدُ خَسَارَبَتُ فِي لِينِنَا مِنْ غَرْبِهَا \* حَتَّى إلى النِّسَرُق بِسَدُونَ هسواد
- وَصَحَاتِفُ النَّارِيخِ قَدَّ حَفِظتُ لَهَا ﴿ أَسْمَى جَهِـَادِ رَعْمَ كُسِلٍّ مُعَسَاد
- مُساكِسانَ يَخْفَى حَرَّبُهِما وجهادُهما \* إِلَّا على وغُسسةٍ من الأوغسساد

فالمصراتيون لم يتركوا جهة من جهات ليبيا إلا دافعوا دونها،

ولا يوجد مرتفع من أرضها ولا منخفض إلا ولهم فيه دم مهرق، أو جسد ممزق.

وقد حفظ لهم التاريخ في صفحاته من الجهاد المقدس، مالم يحفظه لغيرهم.

وقد خاضوا تلك الحرب على رضى منهم، وطيب نفس، دفاعاً عن وطنهم، وذوداً عن كسرامتهم، لا ينتسظرون من وراء ذلسك إلاً ماأدخره الله لهم، من ثواب المدافعين عن أوطانهم ودينهم والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

### فائدة؛ في وتوف مصراتة ضد الجنسية

وسببها أن الطليان لما احتلوا ليبيا، وتُم لهم الأمر فيها كذبت عليهم أنفسهم، حتى أرادوا أن ينصّروا أهلها ـ كما نصّر الأسبان أهل الأندلس ـ وبدؤوا يجسون الناس في أولادهم، فألزموهم بتعليم أولادهم في عسرك الباليلي، أولادهم في عسرك الباليلي، وبإدخالهم في عسرك الباليلي، وبضرورة حفظهم لقصيدة شباب الليتُربُّو الفائستي، ـ التي تتضمن إقرارهم واعترافهم بأنهم أبناء روَما ـ وهي:

نَسَاشَبَابِا فِالْكُنْسِرُ فَسَابِا \* بَسَارْبِعِسا أَمُسُسُطَابِا اللهُ الْخُلُودُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قَـــدُ مَعْيَفَــا أَلَفَ عَــافــا \* ثُمَّ عَــدِذَنـــا اللَّهُ لَــودُ لا رُجُــوعُ لا هُــويْفَــا \* فِي ظَــريةٍ قَــدُ بَنَيْفَــا بِحِجْــادٍ وَدِمْــانــا \* وَالْــوْدَى طُبِـرا أَشُهُــودُ

ثم شرعوا في جبر الناس الكبار ـ من أهل الشعب الليبي ـ على التجنس بسالجنسية الوطنية الإبسطالية، المسماة ـ عندهم ـ (بِالشُّتَّادِينَانِسَة).

وهـدُدوهم بالنقي في واو حـريرة، لكــل من يمتنع عن التجنس بها.

ولما طلبوها من أهالي مصراتة، وانتشر أمرها بين أبناء البلاد، تمسكوا بأن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه، والتجنس المذكور لم يتبين لهم فيه حكم الله، فلا يجوز لهم القدوم عليه.

ووقفوا ضد ذلك وقفة شديدة صلبة بشجاعة وحماس، حتى أظهروا غضبهم على الطليان، واستعدادهم للتضحية والنضال.

وبارحوا الساحة، التي جمعهم فيها نائب الوالي .. المسمى بالبر فِيتُو .. أمام قصر الحكومة بمصراتة ؛ للتفاهم معهم في شأنها.

بل وصلوا إلى الهتاف بسقوط إيطاليا الاستعمارية، وحياة ليبيا العربية.

وشياع أمر تلك المحياولية، وانتشير في الخيارج، وامتيلات الصحف بالكتابة عليها، وبالتشنيع على الطليان في طلبها.

حتى أعرضوا عنها، وأنكروا صدورها من حكومتهم، وصاروا يعتسذرون عنها في الصحف، بأنها إنما وقعت من بعض حكام

المناطق، من غير أن تطلبها الحكومة، أو توافق عليها.

وسكتوا عنها، وصاروا يتدبسرون في مكيدة لتنفيلها، وللانتقام من مصراتة التي عارضتها.

ولكن الله عجل بالانتقام منهم، وصدق عليهم قبول تعالى: ﴿إِنهِم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمهل الكافرين أمهلهم رويداً ﴾.

فانتشبت ـ لهم ـ الحرب العالمية الثانية ، وألهتهم عن جميع المكايد .

وتحالف فيها مسوسوليني منع الألمنان والينابنان فسد الحلفاء الآخرين، الذين أدخلوا في حلفهم ببقية الشعوب ضد ذلك الحلف الشلائي، ومن جملة من دخلوا في هذا الحلف ليبينا برشاسة إدريس "السنوسي.

وأعلنت تلك الحرب، وقامت على ساقها قبل تمام الحول.

وقد أحضر الطليان فيها على الحدود المصرية ؛ لاحتلال مصر عبشاً، قدر بمليون جندي، مجهزين باحدث آلات الحرب، من أسلحة ومدافع ودبابات وطائرات وسيارات، وغير ذلك من وسائل الحرب والدمار.

وبدؤوا في تهيئة انفسهم للزحف عليها، حتى فاجاهم الحلفاء عمركة العلمين الشهيرة، التي أهلكت الطليان، ودمرتهم تدميراً كاملاً.

وأصبحوا بعدها كالقمار، الذي قامر بجميع مايملك، وخسر لعبة المقامرة.

فقد قتل فيها ـ من جيشهم ـ مالايقل عن تصف مليون جنندي،

وأسّر فيها ـ منهم ـ مبالايقل عن ربيع مليبون، وشيرّد في الصحراء ـ ربعهم الرابع.

وهلکت فیها .. جمیع أسلحتهم، ومدافعهم، ودبابساتهم، وطائراتهم، وسیاراتهم.

حتى صار من بقى من فلولهم حيا، ونجا من الأسر، لا يجد سيارة يركبها، أو يحمل عليها متاعه.

بل لما تجمعوا - بعد نجاتهم بالفرار - حملوا أثقالهم على ظهورهم، ودخلوا البطريق الساحلية، وصاروا يمشون فيها على أرجلهم، ويدبون معها كالجراد الصغير، الذي يزحف على الأرض، المسمى - في لغة أهل ليبيا العرفية بـ (الدبنون).

ولا يمرون ببلد إلا وتبقى الطريق مزدحمة بهم ـ كازدحام طريق 
 النمل ـ لبلاً ونهاراً مدة عشرة أيام .

ولما سمعتُ بوصولهم إلى البلدة التي كنتُ مقيماً بها لطلب العلم في ذلك الوقت ـ وهي زليطن ـ خرجت لمشاهدتهم، وجلست خلف التجار، الذين مكثوا على ضفة الطريق، وصاروا يبيعون لهم التمر والماء.

وصرتُ انظر في سمات وجوههم ـ وعلى ظهر كل واحد منهم حمل حمار من الأدباش ـ وفي تهافتهم على شراء التمر والماء ـ وهم يتزاحمون عليهما كتزاحم الغنم العطشى على حوض الماء يوم الحر الشديد ـ وفي جلودهم ـ التي تتصبب عرقاً في الشماء البارد ـ وفي أرجلهم ـ التي أكثرها حافية مشقّقة، والدم يرشح من شقوقها، من كثرة المشى.

وصرتُ أفكر في أحبوالهم، وخطر بسالي ماوقع لنا منهم عام هجرة السدادة.

وجاء قبالة عيني جميع ماجرى للناس من تعب وكدر في ذلك العام، الذي خرجنا فيه من بالدنا إلى أسيوطة، وتاجموت وأم العرفج، والسدادة، فراراً من جيشهم الغازي المتسلط، وهو عام 1923م، إذ أنا فيه ابن تسع سنين، فنتصور كل ما وقع فيه تفصيلاً.

فقلت: سبحان الله! ربنا جازاهم بنفس العمل الـذي وقع لنـا منهم عـام هجرة السـدادة، جـزاء وفـاقـاً، وشـرع لسـاني في أبيـات شعرية، تبرهن على ماكان يكمن في قلبي نحوهم، وهي:

عَدُو اللّه قَدْ أَصْبَحْتَ تَجْرِى \* وَلا تَسدْرِي وَلاتَسأَتِي بِفِحْدِ اللّه تَعْلَمْ بَسَانُ اللّه عَسدُلُ \* يُجَازِي كُلُّ ذِي ظُلْم وَمَكْرِ فَلَيْسَ جَزَاءُ مَا اكْتَسَبَتْ يَدَاكَ \* سِوَى نَارٍ تُعَلَّهُرُ مِسْكَ بَرِي فَلَيْسَ جَزَاءُ مَا اكْتَسَبَتْ يَدَاكَ \* سِوَى نَارٍ تُعَلَّهُرُ مِسْكَ بَرِي وَقَدْ آنَ الأَوَانُ فَقِيكَ شَاطَتْ \* حُسرُوبُ الْجَاتُكَ إِلَى الْمَفَرُ وَقَدْ مَرْمَتُ جُيُوشُكَ بِانْهِيَادٍ \* فَنظيع جَاءَهُمْ مِنْ يَعْدِ كَسْرِ وَقَدْ مَرْمَتُ جُيُوشُكَ بِانْهِيَادٍ \* فَنظيع جَاءَهُمْ مِنْ يَعْدِ كَسْرِ وَقَدْ مَرْمَتُ بَعُشُهُمْ - وَلَهُ حُصَاصُ \* وَيَعْضَ مَاتَ، وَالْبَعْضُ بِأَسْرِ وَطَهُرِتُ تَجُرُّا ذَيْبَالَ الْهَنِيمَةُ \* بِحَسْرٍ لَمْ تُضَمِّلُ مَاتَ، وَالْبَعْضُ بِأَسْرِ وَطَهُرِتُ تَجُرُّا ذَيْبَالَ الْهَنِيمَةُ \* بِحَسْرٍ لَمْ تُضَمِّلُ عَلَى رَأْسٍ وَظَهُرِ وَتَحْمَلُ فَوْقَ ظَهْرِكُ مَاحَمَلُنَا \* بِهِجْسَرَتِنَا عَلَى رَأْسٍ وَظَهُرِ وَتَحْمَلُ وَصَعْلُ فَوْقَ ظَهْرِكُ مَاحَمَلُنَا \* بِهِجْسَرَتِنَا عَلَى رَأْسٍ وَظَهُرِ وَتَحْمَلُ فَوْقَ ظَهْرِكُ مَاحَمَلُنَا \* بِعِجْسَرَتِنَا عَلَى رَأْسٍ وَظَهُرِ وَمَعْلُ فَوْقَ ظَهْرِكُ مَاحَمَلُنَا \* بِعِجْسَرَتِنَا عَلَى رَأْسٍ وَظَهُسِ وَقَعْمُ بَاللّهُ فِي ذُلّهِ وَصَعْلُ لَا النّهُ عَلَى وَصُعْلُ لَيْتٍ \* وَوَصْفُكُ وَعُمْ لَيْتٍ \* وَوَصْفُكُ وَعُمْ فَلُ وَصُعْلُ لَاتِ وَصُغُلُ النَّقُ مِعْرُنَ وَصُغْلُكَ وَصُعْلُ لَيْتٍ \* وَوَصْفُكُ وَلَا وَقَعْدُ وَمُعْلُ فَلَا مَعْرَانُ وَمُعْلُكُ وَمُعْلُ فَالِمُ وَعُمْ فَا إِلَيْ عَلَى وَشَعْ لَا النَّهُ مُ حَتَى \* عَلِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَلَالًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْ وَعُمْ لَكُمْ وَلَهُ وَلَالًا وَقَعْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَاللّهُ وَلَا مُولِلًا وَاللّهُ الْهُولُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَالًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(1)</sup> المراد بها: مصر، القطر المعروف .. وقرئت بالكسر لأجل الروى.

وَجَسِرُكُتَ الْأَسُسُودَ إِلْيَكَ خَتَى \* أَتَسُولُكَ وَلاَ نَجَسَاةً سِسُوى الْمَفَسِرُ فَيَسِسِرُ لِإِطَّالِيَا، وَمِنَ الْغَنِيمَة \* تَعْسَرُونُ بِسَالْإِنسَابِ إِلَى الْمَفْسِرُ فَيَسُلُونُ لِلْأَفِي \* تَعْسَرُونُ أِلْكَ ارْتَجِلُ وَاتُرُكُ بِلَافِي \* عُمُسُومًا وَاخْسَرُجَنُ مِنْهَا بِسَدْخُو وَفِيلٌ بِخَشْرَةٍ وَاذْهَبُ بِجُنْرِي \* عُمُسا ذَهَبَ الْجَمْسَارُ بِسَأَمٌ عَمْسُرُو وَفِيلٌ بِخَشْرَةٍ وَاذْهَبُ بِجُنْرِي \* عُمُسا ذَهَبَ الْجَمْسَارُ بِسَأَمٌ عَمْسُرُو فَيْلًا رَجَعَتُ وَلا رَجِعَ الْجَمْسَارُ \* وَأَنْتُ فِسَلا رَجَعْت النِسُومِ خَمْسِرِ فَيْلًا رَجَعَتْ وَلا رَجِعَ الْجَمْسَارُ \* وَأَنْتُ فِسَلا وَجُعْت النِسُومِ خَمْسِرِ فَلْلَا رَجَعَتْ النِسُومِ خَمْسِرُ فَيْلًا وَجَعَتْ وَلا رَجِعَ الْجَمْسَارُ \* وَأَنْتُ فِسَلا وَجُعْت النِسُومِ خَمْسِرِ

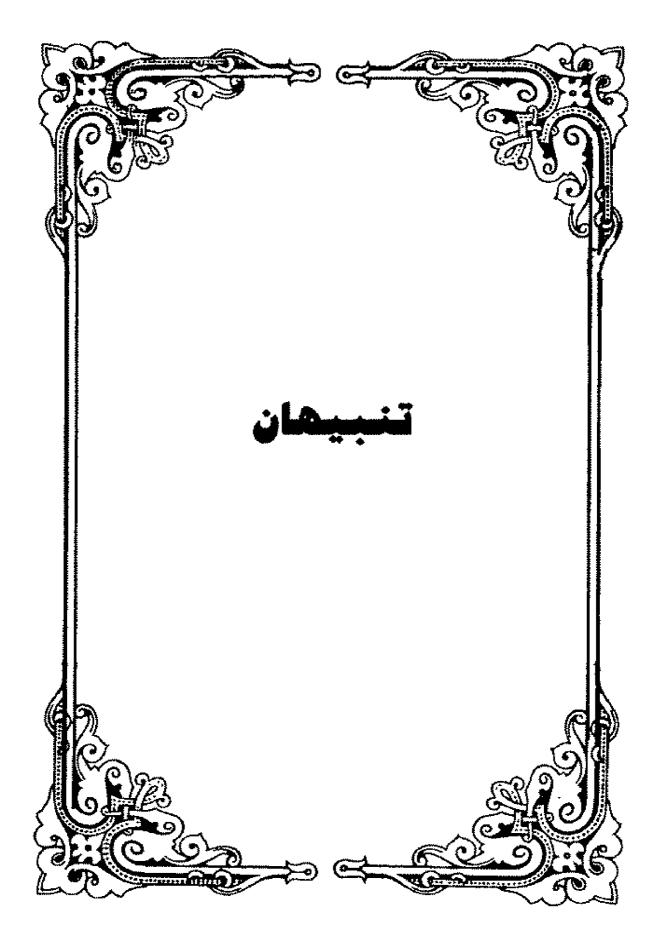

# التنبيب الأول:

# في فظائح الاستعمار الإيطللي في ليبيبا

صفحة من التاريخ ضاقت بما اشتملت عليه من حوادث وعبر، وقعت من دولة وطفت في البلاد، فأكثرت فيها الفساد، فصب عليها ربك سوط طاب، إن ربك لبالمرصادة.

وللتول... كما للأفراد... أعمار لها بداية ونهاية، وفيما بينها يسجل التاريخ (لها ماكسبت، وعليها مااكتسبت).

وللتاريخ .. في صحائفه .. نظرات عادلة ، يقيم من أجلها موازين القسط؛ (لتجد كل دولة ماعملت من خير محظراً ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ) .

وسيجد القارىء للتاريخ في صفحات دولة الروم ماتَسْوَدُ الوجوه لفظاعته وبشاعته، وماتبراً منه الإنسانية جمعاء، بل حتى الوحوش في آجامها.

ولقد كان لهذه الدولة \_ في ليبيا \_ عمر قليل السنوات، كثير السيئات، ثم تخل ساعة منه من ألم ممرض، أو إهانة تنفذ إلى أعماق النفوس؛ فتذيبها حسرة.

لذلك كانت كل ساعة من هذا العمر القصير، لا تقل في طولها عن سنة.

فقد حكمتها ثلاثاً وثلاثين سنة بيد من حديد، ونار تحرق حيثما لمست، بقلوب انتسزعت منها السرحمة، حتى أصبحت لا تىألف إلاّ الشر، ولا تستريح إلاّ للتعذيب والقتل.

فقد كان غرسياني يخرج بالمصفحات، وعليها المدافع الرشاشة، إلى سكان البادية، فينصبها عليهم، ويرميهم بالرصاص حتى يبيدهم.

ثم يأمر المصفحات أن تمر على القتلى والجسرحي، وفيهم النساء والأطفال، وتكرر المرور عليهم، ذهاباً وإياباً، حتى تختلط أجسامهم بالتراب.

وكانوا يشدون الرجال في الحبال والسلاسل بالعشرات، ثم يأمرون بضربهم بالرصاص، حتى لا يبقى منهم أحد.

ويسرمونهم في البحسر أحياء، فتمضي بهم الأسواج حتى يموتسوا غرقاً، ثم يقذف البحر جثثهم، وهي مكبلة في السلاسل.

وكانوا يصلبون النساء عاريات. إي والله عاريات. أمام أهلهن، وبحضور ألوف من النباظرين، إرهاقاً لشعور الليبيين، وإمعانباً في النكاية بهم.

وكانوا يغرزون السرجل، والسرجلين، والشلاثة في الأرض، ويجعلونهم في محل الهدف اللذي يسرمى إليه ـ كالغرض المسمى بالنيشان ـ يتسلى الجنود والضباط برميهم بالرصاص.

وقد فعلوا ذلك بكثير من الناس في (قوز التَّيَكِ) بمصراتة.

وكانوا يدخلون على الأسرة في بيتها، فيقتلون رجالها، ونساءها، وأطفىالها عن آخرهم، ويرسون جثتهم في بشر المنزل أو صهريجه، ويصبون عليهم البنزين، ويطلقون فيهم النار حتى تأكلهم، ثم يطم عليهم ذلك البئر أو الصهريج.

وقد فعلوا ذلك بعائلة السيد فيدان، المعروفة بعائلة ماطوس بمصراتة أيضاً.

وكانوا إذا شكى الرجل من أخذه في الجندية؛ لأنه كبير السن، وله طفل صغير يحتاج إلى رعاية، أتوا بذلك الطفل وقتلوه بالسرصاص أمام عينيه.

وكانوا ـ أيضاً ـ يصادرون الأملاك من أربابها الشرعيين ـ بدون ثمن ـ ويعطونها للطليان، ينعمون بخيراتها، ويموت أهلها الليبيون جوعاً في جوارها.

وكانوا إذا اشتكى لشرطتهم ليبي من إيطالي ظلمه، لا يأخذون لـه حقـه من الإيطالي، بـل يقـولـون لـه: اذهب لاحق لـك، فـأنت (اندجني) أي عبد لإيطاليا وأولادها.

هـذه المظالم المميشة ـ التي كان السطليان يعدونها من مفاخر حكمهم في ليبيا ـ قابلها الليبيون بكل صبر.

ونالت من دماثهم وكرامتهم، ماتعجر الجبال عن حمله، وانطوت جوانحهم على مرارة، كانوا يفضلون من أجلها الموت في أبشع صورة، على الحياة مع الطليان.

ودولة تأتي بمشل هذه المنكرات، راضية بها نفوس عنظمائها وملوكها، لاشك أنها تتحدى نواميس الحياة، وسنن الكون، وتحاول الحياة من طريق لا تؤدى إلا إلى الفناء.

والإنسان من أول وجوده يعرف الظلم، ويقمع منه، ولكن إذا اعتقد أن ظلمه عدل، كان ذلك طريقاً إلى الزوال لا محالة.

ولــوعلم السطليــان أن الله يمهـل ولا يهمــل؛ لا تعـظوا بمن تقدممهم من الأمم، التي أدال الله دولتها بسبب الظلم.

واللذي تولى كبر هذه الفيظائع كلها هو موسوليني، ومنفذوا أوامره كغرسياني، ومبازتي، وَقِلْيَنَة الْأَعْـوْر، وبالبـو، ومندنيشي، وغيرهم من أهل الحزب الفاشستي.

ومن غطرسة موسوليني وزبانيته، أنه لما أراد اللمجيء لليبيا؛ جمعوا لمقابلته جميع سكانها من أقصاها إلى أقصاها، على حافتي الطرق الساحلية من طبرق إلى طرابلس.

وحين جاء نزل في طبرق، وبات بها، وفي صبلح اليوم الثاني طلع من طبرق مع طلوع الشمس، مشبهاً نفسه بشمس طلعت على الشعب الليبي.

وركب سيارة سريعة، وسار مغرباً إلى مغرب شمسه، ولم يقطع مسافة كيلو متراً بدون أناس على البطريق، يصفقون له في تلك المسافة كلها، إلى أن وصل طرابلس.

وفيها نزل من سيارته إلى الأرض، وأتى له بمدفع صعد عليه، وأفسرغ رصاصة من مسدسه في الهواء، وقبال: طرابلس مُلكنا إلى الأبد.

ولم يعلم أن تشبيه نفسه بشمس طلعت على الليبيين، يقتفي أن وصوله إلى طرابلس هو ببلا شك، كنوصول الشمس إلى مغربها،

وأن ننزوله من سيارته إلى الأرض هو كنزول الشمس من الأفق، إلى أن وصلت الأرض، ولم يبق إلا غروب قرصها، وقد حان وقته الضيق السريع، ولذلك أمر زبانيته بعد بضعة أشهر بجبر الناس الكبار من أهل الشعب الليبي على التجنس بالجنسية الوطنية الإيطالية، كما تقدم.

### التنبيه الثاني:

### في مقوط إيطاليسا، وخروجهما من ليبيبا

قد سقطت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، وخرجت من ليبيا مذمومة مدحورة، وخيّب الله زعم موسوليني في طرابلس.

فخرج منها هو وقومه أذلة صاغرين، ورأوا من شتات الشمل، وذهاب الدولة مافيه عبرة لمن يعتبر، ونالهم من العقاب أشد مانال ظالماً في التاريخ، وكان ذلك جزاء وفاقاً.

فقد رأت هذه الدولة وشعبها من الفواجع، ماكنان مخبوءًا في القدر، مما يماثل ما أنزلوه بالليبيين سواء بسواء.

وبلغ من هوان موسوليني على قومه، أن قتل بأبد إيطالية، وبقيت جثته على قارعة الطريقة، تتلقى لعنات الإيطاليين، وَتُرْكُلُ بارجلهم، وكلما مرَّ عليها مَلَوَّ من قومه سخروا منها، وبصقوا عليها، تحقيراً لشأن موسوليني، وجزاء لإجرامه.

ولعل في مثل هذه الكوارث مايعمر نفوس من تأخذهم نشوة الانتصار بحب الانصاف، والاعتراف للشعوب بحق الحياة الحرة.

فإن مايخبئه القدر لهم قد يكون أبلغ من النكاية مما صارت إليه إيطاليا؛ بسبب الظلم، ووماالله بغافل عما يعمل الظالمون.

وهمذا أخر مايسر الله جمعه للقراء الكرام، ونسأل الله تعمالي حسن الختام، وأن يصلى ويسلم على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه مادامت الليالي والأيام.

وكمان الفرغ منه عشية يسوم الاثنين 26 شعبسان سنة 1398 هـ الموافق 31 يوليو سنة 1978م، بقلم مؤلفه محمد مفتاح قريو.



# القصيدة الأولى

تتضمن جهاد الليبين في الطليان الفاشستيين بقيادة أعضاء مؤتمر غريان الذين أجمعوا على محاربة الطليان حين جاءوا في أساطيلهم لاحتلال ليبيا سنة 1911م وهي من بحر الوافر وأجزاؤه ومفاعلتن مفاعلتن فعولن، مرتين.

ألا يُسسا مَنْ جَهِلْتَ جِهَسسادُ شَعْبِي \* مُسلِ التُّسادِيخَ عَنْسا فِي الْجَهْسادِ وعَن مَّا كُنانٌ مِنَّا فِي الْحُورُوبِ ﴿ وَفِي سُحْقِ السَّمَلَايِنَـةِ الأغـادِي عُجُّ سَرُكَ عَسا نُسالُسُوا وَذَاقُسوا ﴿ مِنَ الْسَوَيْسَلَاتِ مِنْ أَبِنَا بِسَلَادِي فَجِيْنِ أَتْسِوْا بِقَصْلِهِ الْغَسِزُو قَبَامَتْ ﴾ بسلادِي فيسدُّهُمْ خَضْسري وَبَسَادِي وَجُساءَتُ كُسالسُّحسائِب للدُّفْساع \* عَن السؤطَن الْعُسزيسز بِسلا تُنسادِي وْجِيْن تُجَمُّعْتُ هَجْمَتُ عَلَيْهِمْ ، تُقسانِسلُ بِسائسُيْسوفِ وبسالسزْنسادِ وَقَدِدُ خَسَاضَتُ مَعَسَارِكَ عَجُسِزَتُهُمْ \* وَأَفْنَتُ مَسِسَالْسِسِدْيْهِم مِن غَنْسِسَادٍ وَأَصْبُسسةَ خِيْشُهُمْ فِيهِ ا وَقُسوداً ، إنسار صَيُسرتُهُمْ كُسالسرُمُسادِ وَأَمْسَى مَن يَقِي مِنْهُمْ خَيَـــارى ۞ أَذِلًّا غَــاجِــزينَ عَن الجِــلَادِ فَجِهَاءُوا مِن مُصِهِعُ وَالصُّمْهِالِ ﴿ يِقْهِمُ كَالْعَقْهَارِبِ وَالْجَهَرَادِ لِنُصْ رَبِهِمْ وَلَكِنْ لَمْ يَنْ الْكِسُوا ﴿ بِهِمْ غَيْسُ الْهَ سَزَائِمِ وَالْكَسَادِ فَـــــغَلَلُوا بَعْـــد ذَاكُ أَمْــامَ شَعْبي \* كَفِعْــرَانِ أَمْــامَ قِــعُاطِ وَادِي فَسَارُنَ خَجَمُسُواْ فَلَمْ يُسَأَتُسُوا بِشَيْءٍ \* وَصَسَارُوا فِي الْفُنْسَاءِ كُفُسُوم عَسَادِ وَإِن لَسرَمُسوا مَكَسانَهُمُسوا أَتساهُمْ ﴿ مِنَ النَّسُوَّارِ صَسرَبُ الاصسطيسادِ وْضَارُوا فِي جَفَسَارِ مُسْتَمِسَرٌ \* بِشَطَّ البَّحْسَرِ مِنْ غَيْسَر امِشَادَادِ

إِلَى أَن مُسرَّ مِنْ عَسدَدِ السِّنِيْسَا \* عَلَيْهِمْ رُبِسعُ قَسرُنِ فِي ارْبَصَسادِ وَكُسلُ زَادِ وَلَكِن قَسسدُرَ الْمُسوْلَى عَلَيْنَسا \* بِسأن نَفسد الْعَنسادُ وَكُسلُ زَادِ وَلَكِن قُسرِب الْاَعادِي وَصِرْنَسا لِيْسَ نَمْلِكُ مُسايُقَسِوْى \* مَسوَاعِلنَسا عَلَى ضَسرُب الاَعادِي مُنَسالِسكَ قَسدُ تَسرِكُنَا البُسْدَقِيْب \* وَمَساجَسرْنَسا إِلَى الْقُفسا الْسِلاَدِ وَلَيْسَ عَلَى بَنِي الأَوْطَلسسانِ إِلّا \* أَداهُ الجُهسيدِ لا نَسِلُ الْمُسرَادِ وَلَيْسَ عَلَى بَنِي الأَوْطَلسسانِ إِلّا \* أَداهُ الجُهسيدِ لا نَسِلُ الْمُسرَادِ وَالْمُسوادِ بِسَدُّلُ وَالْمُسوادِ الْجَهْسادِ وَالْمُسوادِ الْجَهْسادِ الْجُهْسِدِ الْجَهْسِدِ الْجَهْسِدِ الْجَهْسادِ الْجَهْسادِ الْجَهْسادِ الْجَهْسِدِ الْحُسْدِ الْحُسْدِ الْحُسْدِ الْحُسْدِ الْحُسْدِ الْعُسْدِ الْحُسْدِ الْحُسْدُ الْحُسْدُ الْحُسْدِ الْحُسْدِ الْحُسْدِ الْحُسْدُ الْحُسْدِ الْحُسْدُ الْحُسْدُ الْحُسْدُ الْحُسْدُ الْحُسْدُ الْحُسْدِ الْحُسْدُ الْحُسْدِ الْحُسْدُ الْحُسْدُ الْحُسْد

### ملحق القصيدة الأولى من قصائد الجهاد

يتضمن رفض الليبيين لصلح أوشى والأعمسال التي قسام بهسا سليمان الباروني وأحمد الشريف بعد الصلح المذكور في أبيات من بحر البسيط الذي أجزاؤه ومستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن، مرتين.

لَمُسَا أَنِي نَبُو الصَّلُحِ السَدِي وَقَعَا \* بَيْنَ النَّهَانِي وَبَيْنِ النَّهِ فِي اَوْشِي وَبَيْنِ النَّهِ النَّهَانِينِ وَالْحَصَافِينِ وَالْحَصَافِينِ وَالْحَصَافِينِ وَالْحَصَافِينِ وَالْحَصَافِينِ وَالْحَصَافِينِ وَالْحَصَافِينِ السَّلَمُ السَّلَحِ عَاصَبَة \* وَنَسرَكَتُ حُكُمَ اصْحَمَاتِ السَّلَوْالِينِ وَالْمَلُهُ الشَّمَانُ السَدِي جَعْمًا \* فِي غَرْبِ غُرْيَانَ الاَفَا مِن الْجَيْشِ وَيَسَانَ فِيهَا سُلَيْمَانُ السَدِي جَعْمًا \* في غَرْبِ غُرْيانَ الاَفَا مِن الْجَيْشِ وَالسَّرِينِ وَصَلَّوا النَّصَادِي أَنَّ يُهَاجِعَهُم \* فَهَاجَمُوهُ بِجَيْشُ الجَوْ وَالسَّرِينِ وَوَاصَلُو الْحَررِبَ أَيَاما وَقَلَدُ زَحَفُوا \* عَلَيْهِ حَتَى نَاى عَنهُم بِتَعْلِيشِ (2) وَبَعْسَدَهُ وَاصَلُوا أَرْضَ فَزَانٍ بِتَهْوِيشِ وَقَلَى \* أَنْ وَصَلُوا أَرْضَ فَزَانٍ بِتَهْوِيشِ (2) وَبَعْسَادَهُ وَاصَلُوا رَجُعَد اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَى الْمَعْمِيشِ (4) وَبَعْمَ الْمُعْمِيشِ (4) وَبَعْمَا الْمُنْ وَقَدُ \* فَيَّا جَيْشُا لِولاد بوسَيْف التَعْفِيشِ (4) وَبَعْمَ الْمُنْ الْحَمْورِ وَالسَّلُونَ وَعَد \* فَيَّا جَيْشًا لِمُسْرَبِ عَسْكُو الرَّيشِ وَقَد \* فَيَا جَيْشًا لِمُسْرَبِ عَسْكُو الرَّيشِ وَقَد \* فَيَّا جَيْشًا لِمُسْرَبِ عَسْكُو الرَّيشِ وَقَد \* فَيَّا جَيْشًا لِمُسْرَبِ عَسْكُو الرَّيشِ وَقَد \* فَيَا جَيْشًا لِمُسْرَبِ عَسْكُو الرَّيشِ وَقَد \* فَيَا جَيْشًا لِمُسْرَبِ عَسْكُو الرَّيشِ وَلَمْ وَلَمْ فَيْ الْمُعْمَالِيشِ وَقَد \* فَيْ ضَمْ قَرْقَاوِشِ لِللَّذَةِ الْكِيشِ وَقَد فَيْ ضَمْ قَرْقَاوِشِ لِللَّذَةِ الْكِيشِ وَقَد فَلْمُ الْمُعْمَالِ فَيْ الْمُعْمَى النَّاسِ اللَّوْفِيشِ وَلَمْ الْمُعْمِ وَلَمْ فَيْ الْمُعْمِ وَلَمْ الْمُوسِلُ الْمُعْمِ فَلْ الْمُعْمَ فَلْ الْمُعْمِ فَلْ الْمُواعِة فَلْمِ الْمُوسِلُولُ الْمُعْمَ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْ

<sup>(1)</sup> الرديه: قصر أبي كياش.

<sup>(2)</sup> أي تباعد عنهم بالدخول في الأراضي التونسية.

<sup>(3)</sup> بتهويس: أي بارتكاب للمشقة الكبرى.

 <sup>(4)</sup> به بمعنى فيه، والمراد بالشيح محمد بن عبدالله البوسيفي والمراد بالتفنفيش: النهب وهو
 كتابة عن الحرابة.

<sup>(5)</sup> المراد بقرقارش: طرايلس بتهامها، والمراد بالكيش بنغازي بتهامها ـ والمعنى المقصود أن طرابلس تكون تابعة لبنغازي.

### القصيدة الثانية

تتضمن جهاد الليبيين في الطليان الفاشستيين، بقيادة سالم بن عبد النبي الزنتاني بعد صلح أوشى اسويسره الذي وقع سنة 1912م وهي من بحسر البسيط وأجزاؤه «مستفعلن فساعلن مستفعلن فعِلُن» مرتين.

لَسُا تَسوَعُلُ فِي صَحْسرَاءِ فَسرُّانِ \* جَسُ النَّصَارَى وَمَعُهُ القائدُ امْيَانِي وَطَنُّ فِيسِهِ عَلَيْ البِسِهِ وَالسَوَطُنِ \* فَبِساخَلَ فِيسِه بِتَصْفِيسِهِ وَالْحَسانِ فَسَدُ فَسَالِم عَبِسِدِ النبِي مِن آل زِنتَسانِ فَسَدُ فَسَالِم عَبِسِدِ النبِي مِن آل زِنتَسانِ فَحَسَازَبَتُهُمْ إِلَى ان مَساتَ اكْتَسرهُمْ \* وَفَسرُ بِساقِبِهِمُسو مِنْ ارْضِ فَسرُّانِ وَمِشْهُ فَسَدُ خَسرَجُ امْيَانِي وَرُّمُوتِهِ \* بَيسِسرُ لِسَلاً بِبِسرٌ دُونَ إِعسلانِ وَمَسْدُ فَسِانِ اللهِ وَجَساءَ فَسَالِم بَعِيْسُ التَّوانِي وَالرَّسِ وَدَانِ وَفَسَارُ اللهِ \* مُسرِثَعِبا خَسائِهُ بِسائِهُ بِسائِهُ مِسائِهُ إِلَى مِحْسَواتَةٍ وَجِلاً \* مُسرِثَعِبا خَسائِهُ اللّهِ الْمُعْسِلُ وَسَارُ إلى \* مُسرِثَعِبا خَسائِهُ اللّهِ الْمُعْمَلُ وَجَالُهُ اللّهِ الْمُعْمِلُ وَاللّهُ اللّهِ وَالنّهُ بِمِنْ رَوم وَسَكُونِ وَفَسِهُ مَعْمَانِقَ قَوْمُ الرَّومِ فِي الْمُومِ فَي الْمُومِ فَي الْمُومِ فَي الْمُومِ فَي الْمُومِ فَي الْمُومِ فَي الْمُومِ وَمُ اللّهُ الْمُعْمَلُ وَجَاءُ المَعْمِ اللّهِ الْمُعْمَانِ وَقَلْمُ اللّهُ الْمُعْمَانِ وَاللّهُ الْمُعْمَانِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَانِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَانِ اللّهُ وَجَاءُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُعْمَانِ وَقَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَانِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

<sup>(1)</sup> وجبهة الحلفاء المراد بها جبهة العصابات الثلاثة التي تقدم ذكرها.

### القصيدة الثالثة

تتضمن جهاد الليبيين في الطليان الفاشستيين بقيادة رمضان بك السويحلي بعد انتشاب الحرب العالمية الأولى سنة 1914م وهي من بحر الكامل وأجزاؤه دمتفاعلن متفاعلن متفاعلن، مرتين.

قَسَدُ قَسَادَ جَبُّهَاتِ القِنسَالِ بِلبِيسًا \* جَمَّسِمُ تَحَيُّسِرَ مِنْهُمُ السَّطُلُيْسَانُ خَسَافُسُوا غِمُارُ الْحَرْبِ دُونَ تُرَدُّد \* بِعَسَسَرْيَمَسَةٍ وَجَمِيُّعُهُمْ شُجُّعَسَانُ مِنْهُمْ قَسَلَاتُ قَسَدْ بُسَدُوًّا فِي الأوَّلِ \* بُسَرَزُوا وَبُسَانَ لَهُمْ خُنْسَالِسَكَ شُسَانُ ابُّنُ الشَّــريف كَـــذَاكَ بـــارونيُّهُمْ ﴿ أَيْضِـــا وَبَيْنَ كِلَيْهَمـــا رَمُضَــاتُ وأَشْسَدُّهُمْ رَمَهْسَانُ إِذْ قَسَد دُوخَ ﴿ الْسَسَرُومَ وَلَاحَ عَلَيْهِمُ الْخُسْسَرَانُ وَلِسَذَاكَ قُسَدٌ جَنَّحُوا إِلَى السَّلُمُ وَقُدْ ﴿ خَضَعُسُوا إِلَى صَّلَحَ بِسِهِ اطْمِئْسَانُ وَتَكْسَوُنَتْ لِلشَّعْبِ جُمُّهُ سَورِينَسَةً ﴿ وَطِنْينَسَةُ وَمَحَلُّهُ سَا غُسَرْيَسَانُ فَتَفْسَانِينَ السَّطُلُسِانُ مِن تُكْسِوينَهِمَا ﴿ فَمَاشَتُعُمْمِلُ الْمُسَالُ لِمِن قَدُ خَمَانُوا وَطَغَتُ عَلَيهِمْ فِتُنْسَمَة المسمال إلى ﴿ أَنَ اصْبَحَمُ وَا فَي صَفَّسَهِ وَأَعْمَانُسُوا وْقَفْسُوا عْلَى رَمْضَان بِالْقُتُل فَقد ﴿ نَسَانُ لَسَدَى السَوْطُن هُسُو النُّعْبَانُ فَتُلُوهُ مَسْطُلُومِهُ وَمُسَاتَ ضَجِيْهُ ﴿ لَكِنْ عَلَى الْسَوْطَنِ النَّفُسُوسُ تُهَانُّ وْبِغُنَّلِهِ خَسِسرُوا وْبُساءُوا بِسالْفَصْلُ ﴿ وْقَضِيْسَةَ الْسَوْطُنَّ هُنَسَاكَ أَهَاتُسُوا وُتُنْتِبُ وَا فِي كُلِّ مَالَمَ اوْ جَلَوْتُ ﴿ لِلشَّمْبِ قُلْدُ قَسَامٌ بِهَا السَّطْلُيَ الَّهُ وَأَتَى بِهَـــا مِن بَعْـــدِ أَن قَـــامَ بِنَقْ ﴾ لَض الصُّلُح وانصَـــاغ لَــهُ الخُوَّانُ وْتَجِسلُدُ الْحَسرُبُ لَـدَى مِمْسرَاتَـةِ \* وَالـسزَّاوِيْسا وَاتَّسْسِعَ المَيْسِدَانُ وَهُنَسَاكُ فِي مِصْسِرَاتُسَةِ قَسَدُ اصْبَحْسًا \* سَعْسَدُونُ فِي الْجَيْشِ لَسَهُ جَسَوْلَانُ وَلِغَمُونِ مُسَوِّفٍ جَمَولَةً فِي الرَّاوِيا ﴿ وَيُسطُّولَةً قُسامَ لَهُسا يُسرُّ فسادُّ لَكِن بُسِيدًا الضُّغْفُ وَيُسَانَتُ فِتُنْسِةً ﴿ فِيْهِا انْسِطْوَى السِّرُنْسَانُ وَالسُّجْيَانُ وَانْفُسُمُ إِدرِيسُ إِلَىٰ الْخُــــوُانِ لَتْ \* مُسا أَنْ أَتِساهُ بِنِسرُفَعَ السَّطْلَيْسانُ وَلَمَّ قُد اعْشَرَفُوا بِالْمُرَةِ بُرْقَةِ ﴿ النَّفَمُّ مَن فِيهِ اللَّهِ وَلانُسوا

قَلِدَاكُ ثِلْسَطُهُمْ وَقَسَامُ بِعِسَدُهِمْ \* عَمْسَا عَلِسْهِ مِنَ الإَعْسَانَةِ كَسَانُسُوا وَانَعْمُمُ لِلْعَلْلَيْسِانِ خُسَرْبِيشٌ وَجَدُ \* نَسَدَ كُسلُ مُسرِفُسزَةِ لَهُمْ وَاعْسَانُسوا وَيَهِمْ تَعَصَّلُ قَالَةُ الْجَيْسِ الإطا \* لِي عَلَىٰ عَسَدُدِ لَسَهُ حُسْبِانُ وَتَجَمَّهُ سُوا حَسُولُ طَسرَابُكُس إِلَى \* أَن جُهِسِسرُوا وَاتَتُهُمُ الاغسسوانُ وَتَسَجُّهُ وَا مِنْكُ الْجَسُوا الْجَمْلُ الْجَسِرَادِ المتنبُسرُ \* خَمَّى عَلَيْهِم مَسَسِاقُتُ الْبُلْدَانُ وَتَسَمُّ مَسَافُتُ الْبُلْدَانُ وَتَبَعُسوا ارْضَ الشَّهِيطِ السَّاجِلِي \* مِن بَعْسِدِ أَن عَسافَرَهُ الشَّكِانُ وَتَسَمُّ وَلَسَدُانُ الصَّاجِلِي \* مِن بَعْسِدِ أَن عَسافَرَهُ الشَّكِانُ وَلَسَدُانُ الشَّكِانُ وَلَسَدُانُ الشَّكِانُ وَقَسَدُ اصَابِنَهُمْ بِهِمَا الْحُسْزَانُ وَقَسَدُ اصَابِنَهُمْ بِهِمَا الشَّجُمَانُ وَلَمْ يَبُقُ أَمْ اللَّهُ وَالْمَانِي \* فَالسَرُومِ اللَّالِي اللَّهُ لِلْ السَّذِي فِي الاصَحِلُولِ يُهَسَانُ لَكَمْ الشَّرِي الْوَحِمِ الْوَامِ فِي الرَّحِمِ الْمُسَانُ الشَّجُمِ مُ لَمْ يَبُونُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْحُسِنَانُ الْمُعْسِلُونَ الشَّهِ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِيلُ وَصَالَوا وَلَمْ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّه

# القصيدة الرابعة

تتضمن الشوط الذي قام به عون سوف المحمودي في الزاوية الغربية من جهاد الليبيين في الطليان الفاشستيين بعد نقضهم لصلح سواني بنيادم وهي من بحر الكامل أيضاً وقد تقدم أن أجزاءه دمتفاعلن متفاعلن متفاعلن، مرتين.

بَعْدَ انْتَصَاصَ الصُّلْحِ قَدَادَ الدُّرُاوِيَـةُ ۞ غَوْذُ بنُ سَوْفٍ فِي الْخُرُوبِ التَّالِيَّةُ إِذْ مُسَائِقِي عِنسَدُ الْجَمِيسِعِ ذُخَيْسِرةً \* فِي خَوْضِ مَعْرُكَةٍ مُسَالِكَ كَافِينَةً

وَقَد اسْتَعَسَانَ بِتَامِسَكُتِ (١) في قِيَا ﴿ دَبْسِهِ لَسَدَىٰ بَلُّكُ السَّظُّرُوفِ الْغَاسِيَّةُ وَعَلَيْهِمِ السَّطُلْيَسَانُ فِيهِمَا قَدْ هَجَمْ ﴿ وَهُنَسَاكَ قَدْ وَقَعَتْ مَعْسَارِكُ دَامِيْسَةٌ قَدْ خَاضَهَا عُونُ بِكُلُّ شَجَاعَةً \* لَنكِنُـةً فَقَد الأمُّسورُ الْكَالِيَسة فَلِذَلِكَ انسَحُبَ إِلَى الشُّرْقِ وَسُما \* وَ إِلَى النُّمَوَاجِي الأَرْسِعِ المُشُوالِيَّةُ وَبِهَا أَقَامُ وَصَارَ يُرْقُبُ خَالَة السُّل \* طِلْيَانِ مِن يَلُكَ البِفَاعِ السُّرَابِيَسة خَنَّى رَأَى مَسَاخِمُسِمَ السَّطُلْلِسَانُ في \* يَلْكُ الجِهَاتِ مِن الْجُيُوسِ الْغَاشِيَّةُ يَبْغَى بِهَا أَخْدُ الشُّورِيطِ السَّاحِلِي \* فِي كُسِرُةٍ بِسَالْقُسُونِ الْمُتَّمِسَ النِّسَةُ فِلِذَلِكَ انْسَعَبَ إِلَى تُسرُّهُ سُونَا \* وَلَاهْلِهُ اللَّالَ الْحُسرُ جُسُوا لِلْبُسَادِيَا \* وَيِهَا أَقَامُ زُهَا، شَهْرٍ كَامِلٍ \* خَتَى تَحَرُّكُتِ الْجُيُّوسُ العَادِية وَأَذَلَهُ اللَّهُ مَنْ السُّلُخَيْبَةِ ﴿ وَأَقْسَامُ فِي الْفَسَعُلَارَةِ الْمُتَنْسَائِيَسَةُ وَهُنْ اللَّهُ قَدْ خَصَلَ اتَّصَالُ بَيْنَ سَعْد ﴿ دُودٍ وَعَسَوْدٍ فِي ظُسَرُوفٍ قَسَاسِيَسَةً وَنَــوافَقُــوا رَايِساً عَلَىٰ أَذُ يَجْعَلُوا \* مَسافِيهِ تَعْطِيلُ الْجَيُوشِ البَاغِينَةُ عَن سرعيةِ الزَّخْفِ بِفِجِل كَمَائِنِ \* وَمُنْسَاوَشُسَاتٍ فِي الْبِسَلَادِ النِّسَاقِيَــةُ وْبِسَدْلِكَ الْـوْصّْعْبِ قَدِ انسَحْبُوا إلى \* مِصْسَرَاتَسَةِ دُوْنَ مَعْسَارِكَ حَسَامِيسَة

<sup>(</sup>١) المراديه عبد الله تامسكت التركي

# القصيدة الخامسة

تتضمن الشوط الذي قام به سعدون السويحلي في مصراته من جهاد الليبين في الطليان الفاشستيين بعد نقضهم لصلح سواني بنيادم أيضاً وهي من بحر الكامل كذلك وأجزاوه «متفاعلن متفاعلن متفاعلن» مرتين.

بَعْسِد انتِفَاضِ الصُّلْحِ فِي مِصْرَاتَةٍ \* قُسِادُ الْجِهْسِادُ مُحَمُّسِدُ مُعْسِدُونُ حِينَ رَأَى أَنَّ الْجِهَـــادَ تَعَيِّنـا ، شَــرْعـاً وَأَوْجَبَـهُ عَلَيْنَا السَّدِينَ وَخُفُسُوقُنَسًا بَيْنِ الْخَسَلاقِقِ تُسَفُّلُهُسُرٌ ﴿ أَيْضَسَّا بِسِهِ كَسَالشُّمْسِ جِينَ تَهِينُ لَمُّ الْمُسَرُّبُ عَنْ أَوْطَ الْهِمْ \* شَمِرْتُ أَ وَغَسَرُهِ عَنْ أَوْطَ الْهِمْ هُمُونًا وَتُسَلُّطُ الْمُسْتَغْمِسِسُرُونِ عَلَيْهِمُسِو ﴿ وَأَسَاهُمِسُو مِن تَسَرُّكُ دَلْسَكُ حَيْرًا ﴾ خَتَّى إِسِهِ قَسَامَتْ جَمَّسَاعَـةً لِينِسًا ﴿ مِن قُسِسُوَّةِ الْإِيمَـسَانِ لَيْسَ تَلِينَ أَحْيَتْ جِهَا دَأُ خَالِداً وَمُشَرِّفاً \* فِي مُسَدَّةٍ فِيهِ الجها الْجِهَادُ ذَفِينُ فَسَالْفَضْلُ فِي إِخْيَسَاءِ ذَاكَ لِإَمْلِهَمَا ۞ خَفُّ اوْمِن يُبْكُ سِيرَهُ فَهُ سَوْ ضَغِينًا قسد عَلَموا الْعَرَبُ الْجِهَادَ وَجَدُّدُوا \* تَـسارِيــخُ أُمَّتِهمْ وَزَالِ السريْنُ مُسامُساتَ مِنْهُمْ قُسائِسدُ إلَّا وَقَسدٌ \* أخسفُ القيسادَة آخسرٌ مُسامُسونُ يَحْدِي البِالْادَ وَيَقْهُسر الأعسداء في ﴿ صَفْ الْقِنْسِالِ كَسِانُسِهُ مَلْسُونُ وْلِسِذَاكَ لَمُّسا غَسَابَ عَن مِعْسِرَاتَةٍ \* رَمْضَسَانُ قَسَامُ مَغَسَامُ شَعْسُدُونُ أَسَدُ الْعَسرينَ وَرَمْسرَ كُسلُ بُسطُولَةِ • سَيْفُ القِتْسِيالِ مُهَنِّسدُ مُسُدُّ مُسُدُّ وَرُمُ فِي قَصْدِ الْحَمَدُ ثُم فِي السُّلْحَيْبَةِ \* شَهِدَتُ لَهُ أَعْدَازُهُ وَعُيُّونُ بِشَجَاعَةِ صَاروا بِهَا فِي خَيْسَرَةِ ، وَأَصَاتَ أَكُنُسِوْ مَنْ رَآهُ جُنْسِونُ وَكَسَلَاكُ فِي يَسُومِ المشرُّكِ حِينمُما ﴿ خَسَرَجُ الْغَسِدُو وَغَسَرُهُ الْمَلْعُسُونُ

<sup>(1) (</sup>حين) بِفتح المحاء وسكون الياء المراد به الموت كما لا يخفى .

لَهُ كَالَة يُهازِمُهُمْ وَيَمْحَقُ جَيْشَهُمْ • قَتْسَلاً وَلَنكِن قُسِدُ أَنْسَاه الْجِينُ أَمِيبَ وَهُلُو عَلَى الجَوادِ يُقَاتِلُ • بِسرَضساضسةِ مِنْهُسا أَتَشَهُ مُنُسونُ سَلَاكُ لاَقَىٰ رُبِسَهُ بِشَهَادَةٍ • نَيْسَلُ السَّعَادَةِ عِسْدَهُسا مَضْمُسونُ ذَرُكَ قُسَائِهُ وَجَسَزَاكَ بِسَالًا \* خَيْسَرَاتِ عَنَّا اللَّهُ يُسَامُعُلُونُ وَرُكَ قُسَائِهُ مُسَانَعُلُونُ وَجُسِزَاكَ بِسَالًا \* خَيْسَرَاتِ عَنَّا اللَّهُ يُسَامُعُلُونُ

### القصيدة السادسة

تتضمن الشوط الذي قام به عمر المختار في برقة من جهاد الليبيين في الطليان الفاشستيين بعد نقضهم لصلح سواني بنيادم وهي من بحر البسيط وأجزاؤه ومستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن عرتين.

لَمُّما النَّهَى شَمِوْطُ مَعْمِدُونِ وَنَمَاتِهِ \* بِمَرْتِمِهِ فَمَدْ أَتَى شَمَوْطُ بِن مُخْشَارِ في أَرْض بَرْقَةً قَدْ قَادَ الجِهَادَ وَكَا ۞ لَ قُسَدُوَةً لِإولِي الإِخْسَلَاصِ لِلْبَسَادِي قَدُ امَّهُ النَّاسُ مِن كُلِّ المَنَاطِق وَانْ ﴿ ضَمْ وَالْيُسِهِ لاخْسِدُ الْحَقُّ وَالشَّمَارِ خَسَاضَ الْمَعَسَادِكَ حَتَّى لَقُنْ الْكَفَرَهُ \* فِيهَا دُرُوسَا تَسْزِيدُ الْعِلْمَ لِلْقَارِي وَأَصْبُحَتْ قَسَادَةُ السَرُّومِ بِسَلَا رِيْبِ \* يَخْفُسُونَ سَطُوْتُهُ فِي دَاخِلِ السُّدَارِ وَجِينَمَـا عَجَسزوا عَن دَفْجِـه جَمَعُـوا ۞ سُكُـانُ بَــرُقــةُ في عُقْلِلَة الْفَــار وَخَاصَرُ وَهُمْ بِهَا فِي مَوْقِع خَرِجٍ ﴿ مُسَهَلُونِ بِجُيُسُوشٍ ثُم أَسْسَوَادٍ بِحَيْثُ لَمْ يَنْتَفِسَعْ جَينَتُ سَدٍّ عُمْسَرٌ ﴿ وَقُسُومُسَهُ مِنْهُمُسُو بِمُسَادِ جَسَارِ وَلَمْ يَجِدُ مَدداً مِن خَارِجِ الْمُوطَنِ \* بِسَانِي إِلَيْسِهِ وَلَسُوْ افْسَلُ مِغْسَدَارِ لِـذَاكُ صَـارَ عَلَى الـدُوَامِ يَـرُقَبُهُمْ ۞ ثُمُّ يُغِيــرُ عَلَيْهِمَ وَقْتَ أَسْحَــارِ وَجِينَمَا جَسَاء يَسوماً لِلْمُسرَاقَبَةِ ﴿ وَلَمْ يُسرَافِقُسَهُ إِلَّا بَعْضُ أَنْصَلَا رَآه بَعْضُ الْجَسوَاسِيسِ فَسأَخْسَرُهُمْ \* فَعَسارَضُسوهُ لَسدى الرَّجُوعِ بِسالنَّادِ مِن قَسَوَّةٍ قَسَدُّرُهُمَا الْفُسَانِ مُمَّ مِنائِمةٍ \* وَلَيْسَ مُعْسَهُ مِسَوى خَمْسِينَ أَبْسَرَادِ فَـدَافَعُسوا وَنَجَا الْبَعْضُ وَقَدْ حَلَّكَا ۞ أَكْشَرُهُمْ بن رَصَاص مِشْل أَمْطَارِ وَانْكُنَــرَتْ يُسِدُّ ذَاكُ القِبائِيدِ الْبُعْلِ \* وَمُساتُ مِنْ تُحْتِبِ جَسوادُهُ الْجَسارِي فال لسلاسم ثم الْقَصْل وَانكَسَفَتْ \* شَمْسُ الجِهَادِ لَدى مَوْتِ بِن مُخْتَارِ

## القصيدة السابعة

تتضمن ما قام به الليبيون في المهجر بعد انتهاء المقاومة في ليبيا وهي من بحر الخفيف وأجزاؤه وفاعلاتن مستفع لن فاعلاتن مرتين.

نَهُ السَّرُادُ والسَّدِ عَبِسِرةً وَالصَّبُ \* مُر لَسدى مَسَوْتِ عُمَسِرَ الْمُخْتَسادِ وَنَهُ اللهُ اللهُ وَمُسَاتِ \* مُنْعَسِسِلَّدَةٍ مِنَ الاقسِسِطَادِ بَهُ اللهُ اللهُ

## القصيدة الثامنة

تتضمن ماقاع به الليبيون من محاربة الطليان بعد انتشاب المحرب العالمية الثانية وهي من بحر الوافر وقد تقدم أن أجزاءه ومفاعلتن مفاعلتن فعولن، مرتين.

غَـــدُوُ اللَّهُ قَــدُ أَصْبَحْتُ تَجْــرى \* وَلاَ تَســدُرِي ولا تـــاتي بفكـــر أَلَمْ تَعْلَمْ بِــِانُ اللَّهُ عَــِلْ \* يُجَازِى كُـلُ ذِي ظُلْمِ وَمَكَـر فَلَيْسَ جَــنَاءُ مَـساعَمِلَتُ يَــذاكُ \* مِسنوى نَسادٍ مُسطَلَهُ رُمِسك بَسرى وَقَسِدُ أَنْ الأَوَانُ فَفِيسِكَ شَسَاطَتُ \* حُسرُوبُ الْجَسأتُسكَ إلى الْمُفَسرُ وَقَدْ هُدِرْمَتْ جُيْدُوشُكَ بِمِانْهِيَمَادِ \* فَضِيسِع جَمِمَاءُهُمْ مِن بَعْمِدِ كَمُسِر قَسَالْلُتُ بَعْضُهُمْ وَلَسَهُ خُصَاصَ \* وَيَعْضُ مَسَاتَ وَالْبَعْضُ بِسَأَسُسِر وْصِيرْتُ تَبُحِيرُ أَذَّيْنَالَ الهيزينِية \* بِكُسُسِيرِ لَمْ نَصْمُسِيدُهُ بِجَيْسِير وْتَجِمْ لُ قُدُوْقُ رَأْسِكُ مُسَاخَمُلُنَسًا ﴿ بِهِخْ سَسَرَ تِنْسَا عَلَى رَاسِ وَظُهُ سِرٍ زْعَمْتُ بِسِانٌ وَصْفُ لَوْتُ لَيْثٍ ﴿ وَوَصْفُ لَى الْحَقِيفَةِ وَصَفُ فَارٍ فَقَسِدٌ كَسِذَبِتُ عَلَيْسِكَ النَّفُسُ خَتَّى ۞ غَلِطُتَ وَقُسِدُ طَمِعْتَ بِفَسِكُ مِصْسِر وْخَـــرُكْتُ الأسْسـودَ إِلَيْــكَ حَتَّى ﴿ أَتْــوْكَ وَلا نُجَــاةُ بــوى المَفْسرُ فَيسسرُ لِإِطْسِالِيْسِا وَمَنِ الْغَنفِسِةُ ﴿ تُعِسِرُونُ بِسالِايْسابِ إِلَى الْمَقْسِرُ أَقُسُولُ لَـكَ ارْتَجِسُلُ وَاتُسُرِكُ بِالْآدِي \* عُمُسُومُسَا وَاخْسَرُجُنَ مِنْهَسَا بِسَدْخُسُر وَفَسَرُ بِحَسْسَرَةٍ وَادُّهُبْ بِجِسَرُي \* كَمَسَا ذُهَبُ الجِمسَارُ بِسَامٌ عَمْسُرو فَــــلاً رَجَعَتْ وَلاَرْجَــــمُ الْحِمْـــالُ \* وَانْتُ فَــــلاً رَجُعْتُ لِيَسوم خَشْـــر

### القصيدة التاسعة

في جلاء الطليان من ليبيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهي من بحر البسيط وقد تقدم أن أجزاءه ومستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن، مرتين.

قَسَدْ فَسَرُّ مِن لِيُّبِيِّنَا الطُّلْلِينَانُ مُنْهَزِمًا ﴿ مِن بَعْدِ خَرْبٍ طُوبِلِ دَامَ فِي لَهُبِ خَمْسَاً وَعِشْرِينَ عَاماً مَعْ ثَمَانِيَةٍ ﴿ وَبَعْسَدُهُ ا بُسَاء لِلْفِسْرَارِ وَالْهَسْرَابِ وَقُد فَسِرْ حُنَا وَلَكِن لَمْ يَسدُمْ فَسرَحُ \* خَيْثُ أَنْتُ بَعْدَهُ خَمْالَـةُ الْخَطْبُ فِي جِيدِهَا مِلكٌ مِن أَسْرَةٍ عُرفَتْ ﴿ بِحُرُهَا انْفَلْتُوا مِن سَالِفِ الْجِفْبِ فَسَارُغَمَتُ شَعْبَنَسًا عَلَى قَبُسُولِهُمُسُو ﴿ لِسَدَلِسُكُ الْمَلِكِ المَسَدُّعُسُو بِاللَّذُنُب وُرْبُسِطُتُ لِيبُسِا بِهِ وَقَبِدُ حَكَمَتُ \* كُمُسا تُشَسَاءُ عَلَيْسِهِ دُونَ مَا تُعِبِ وَسَجَنتُ كُسلٌ مَن عَسارَضَ رَغْبَتُهَسا ﴿ فِيمُسا ارْادَتْسهُ مِن حُكُم وَمن طُلُب وَمِن زَبُسانَيسةٍ جَساءتُ بِهِمْ فَسرَضُسوا ﴿ حَمْسَلَ السَوْزَارَةِ وَالتَسُويبِ وَالسَرُّتُبِ وَقَـــدْ شُجِنتُ مَـع الَّـذِين قَـدْ شُجنُوا ﴿ فِي سِجْن وبينيتُوه فَاشْتَغَلَّتُ بِالكُتُبِ (١) وَقُلْتُ يَسَاخَبُّ ذَا السُّجُنُّ أَخَبُّ لَنَسًا ۞ مِنَ الخُضْسُوعِ إِلَى عَسَدُوةِ الْغَسَرَبِ وَصِيرْتُ بَعْـٰذَ خُمروجي فِي نَظَارَتِهَما ﴿ خَمْسَ سِنينَ لَمَدَى خَصْسَرِ وَمُسْرَتَقُبِ ثُمُّ اسْتَسْرَاحَتْ فَكَفُّتْ عَن رَفْسَائِيتَسًا ﴿ وَظَنَّتِ الشُّعْبُ فَسَدْ مَسَاتَ مِن السُّهُب فَعِنَسِد ذَلِسِكَ هَبُّ الشُّعُبُّ وَانفَجِسرَ \* لَيْـلاً بِجِيْسُ بُحَـاكِي مُمْعِلزَ الشُّحُبِ وْجَسَاءُهُمَا فَمُرْمَى بِهُمَا وَسَالَمِلُكِ ﴿ وَسَالَمُزَّبُسَانِيهِ الْخُكُمَامِ سَالْكَذِبِ وبسالحليفة أمسريكا وَجَمَالِيَةِ السُّل \* طِلْيسانِ فِي لُجْحِ الْبُحْرِ بِلا غَجْبِ وَفِي دَفَـــائِقَ قَـــدُ دُقُتُ رِقَـــائِهُمُسو ﴿ وأصبحوا فِي سعير النار كالحطب وَاللُّهُ قَـــدُ نَصَــرَ الَّحَقُّ وَقَــدُ كَـنــرًا ﴿ كُـلُّ النَّصَـارَى وَبَـاءُوا مِثْمُ بِالْغَضَبِ

<sup>(1) (</sup>بينيتو) كلمة أجنبية تطلق على سجن معروف في مدينة طرابلس.

وَانَفَشَعْتُ ظُلْمَةُ الظُلْمِ وَقَدْ خَرْجُوا \* مِن لِيبِسَا دُونَمَسا رِبُسِحِ وَمُكْتَسَبِ
وَرَدُّ حِنسَسَدٍ شَعْبِي كَسِرَامَتَسَةُ \* وَنَسالَ حُسرَيْسَةُ أَصْغَى مِن السَّدُعَبِ
وَمَعَهَسَا كُسلُ أَمْسِرٍ هَيْنُ أَبْسِدًا \* حَتَى وَلْسَوْ كَسَانَ فِيسِهِ شِسلُةُ التَّعَبِ

## القصيدة العاشرة

في جهاد مصراته وأدلته وبراهينه وهي من بحر الكامل وقد تقدم أن أجزاءه ومتفاعلن متفاعلن متفاعلن، مرتين.

مِصْسِرَاتِمةً ذَاتُ السرِّمُسَالِ بِسلادِي ﴿ قَسَدُ جَسَاهَ ذَتُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِي كُمُّ جُساءَ لِلمُّلَّذِسانِ هَسرُّمُ وَاضِسيحٌ ﴿ مِنْهَسِما وَنُسالُسوا ٱكْبُسر الانكَسادِ شَهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُمْ وَجُنُسُودُهُمْ ﴿ وَالنَّفِي مُسَاشُهِ الْمُعَلِّدِي الْمُسَادِي قَسَدُ خَسَارَبَتُ فِي لِيبُيْسًا مِن غَسَرُبِهَا ۞ خَتَّى إِلَى الشَّسِرُقِ بِسَدُونَ هَسَوَادِي وْصَحَائِفُ التَّارِيخِ قَدْ خَفِظَتُ لَهَا ۞ أَسْمَى جَهْـــــادٍ رَغَّمَ كُـــــلِّ مُغـــــادٍ مُساكُسانَ يخفَى خَسرُبُهَا وَجِهَادُهَا ﴾ إلَّا عَلَى وَغُسسبه مِن الأوْغُسسادِ بَـــــل خَـــارْبَتْ خُكُّـــامْهُمْ وَقُلُولُهُمْ ۞ خَتَّى لَـــدى استعْمَـــارِهِمْ لِيـــلادِي. فَسَابِتُ قُبُسُولَ صَجِيفُتِ الجِنْسَيْةِ ﴿ مِنْهُم بِسَرَفُض كَسَامِسُل وَعِنْسَادِ وَأَتْتُ بِمُسَا قَسَدُ حَيْسِ الْأَفْكَسَارُ مِن \* خُكُسَامِهِمْ حَسَالَ اجْتَمِسَاع النَّسَادِي وَقَسَدُ اسْتَمسرُت فِي مُقَاوَمَةِ العِيدًا ﴿ فِي كُلِلَّ وَقُبِّ بِالنَّسلَاحِ الْعَادِي حَتَّى تَسعلهسرُ شَعْبُهُما الآن وَنُسا \* لَ حُقُسوڤسه رغمساً عَلَى الأغمادي وَجَلَا الْأَجَلَانِبُ عَن تُرابِ بِالْآدِنَا \* وَتُسْعُلُهُ مِثْنَ أَتُسُوا لِجِسْلَادِي لَكِنَّهُمْ أَبْقَــسوا لَـــدَيُّنْسِما بِــرْزَةً \* قَــدُ أَمْغَنَّتُ فِي النَّهْبِ والإقْسُــادِ وَقَضَتُ عَلَى خُكَّامِنَهَا بِالسرِّشْسَوَةِ ﴿ وَالْخَمْسِسِرِ وَالنَّفَكِيسِةِ وَالْإِلْخِسِادِ يَسارُبُ أَهْلِكُهَا وَعَجْدِلْ بِسَالُخُدَلَا ۞ صَ لِشَعْبِنَا مِن شَسِرُهَا يُسَاهَادِي وَقُسِد اسْتَجُسانِ اللَّهُ ذَلَسَكَ حِينَمُسا ﴿ قُسِسَامَتْ عَلَيْهِمْ قُسِسَوْرَةُ الأَوْلَادِ وْرَمْتُهُمُ وَا فِي الْبُحُسِرِ رَمِّي كُنَاسَةٍ ﴿ يَقِيتُ مِنَ السَّرُومِ بِسَوْسُطِ بِسَلَادِي وَمَضَــوا إِلَى رُومَــا فَسلا رَجَعُـوا وَلا ﴿ رَجَـــغ الْحِمَــارُ بِهِمْ لِهِــذَا الْــوَادِي

# تصيدة تشتمل على تآمر الغربيين على العرب والمسلمين وهي:

قسد خساول الفرب (١) بكسل وبيلة ، بن غساب الاوفسات والازمسان أن يضربوا المعرب المقوى ضربة ، تبقيه سُسو كسائبكم والكنيسان لاكتهم رغم الغرب المقرب المقيد الله المعرب المقرب العرب المقرب القرب المقرب المقرب المقرب المقرب القرب المقرب المقرب القرب المقرب القرب المقرب القرب المقرب القرب المقرب المقرب المقرب القرب المقرب المقرب

لَسَوْلَا الْجَمْسَاهِبِسُ وَفَسُوْرَةُ يُسُولِيُسُو • لَقَفَسُوا عَلَيْهَا ٱلْأَمْرَ فِي الْمِيْدَانِ لَكِنُ رَبُّ الْبَيْتَ سَخُسَرَ مَنْ أَطَلَىا • خ بِبَعْضِهِمْ فِي أَسْسَرَع ٱلْأَمْسِانِ لَكِنُ رَبُّ الْبَيْتَ سَخُسِرَ مَنْ أَطَلِىا • خ بِبَعْضِهِمْ فِي أَسْسِرَع ٱلْأَمْسِانِ وَتَنَقُّسِلُ الْخُمُ لِجُمْهُ سُورِيُسِةِ • شَعْبِيُسِمْ بَبَجَمْسَالِهُ الْفُلْسَانِ الْفُلْسَانِ الْفُلْسَانِ الْفُلْسَانِ الْفُلْسِورِ أَنْ • شَعْبِيْسَمْ بَنَانَسُوا مِنَ الْخُسُوانِ فَنْ عَنْ حَيْنِ بُسَانَ أَيْسَانَ لِلْجُمْهُسُورِ أَنْ • نَ مُلُوكَهُمْ نُسَانُسُوا مِنَ الْخُسُوانِ اللَّهُ اللَّ

 <sup>(1)</sup> الغرب - بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء ... المراد بهم: أهل الدول الغربية.
 (2) العرب ... بضم العين المهملة، وسكون الراء .. لغة في العرب كها لا يخفى.

وَدُعُها يَنِي الْعُرْبِ إِلَىٰ أَنْ يَرْفُضُوا ﴿ وَأَي اللَّوكَ تَجَسَاهُ ذَاكَ الشَّانِ نَى آجَابُهُ الْكُلُّ بُسِرْفُض جميع منا \* رُضِيُّ الْمُلُوكُ بِدِهِ مِنَ الْمُسَلِّيَّانِ وانْضَمُ جُسلُ بَقِيسة السرُّومسا إلى . فكسر جمال صاحب السرُّجمان وْهُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لُولُ وَاصْبِحُوا ﴿ فِي الْخَوْفِ مِنْ غَرِقِ وَمِنْ طُوفِانٍ لكُنَّهُمْ لَمْ يَبْسِأَسُسِو، وَلَسدَاك قسد \* ملكُسوا طسريق المكسر والْخسذلان حَتَّى تَسْوَارَى بِالْجِجِابِ جَمَالُ عَنْ \* دُنْيِسًا الْكَفْسَامِ وسَسَارِ للرُّحْمِسَانَ وَآتَى لَمَصْسَرَ - هُنَسَاكَ يَغْسَلُ أَسْسُودُ \* داتساً وأَفْعَسَسَالًا ونُسْسَطَقَ لسيسان تُسرَكَ العُسبواتِ وَعبانقتُ أَفَكسارُهُ \* فكسسر الملُوك وزاد بسبالإغسلان خَتَّى بِسِهِ قَسَدُ قَسَارَبُسُوا أَنَّ يَجْعَلُوا ۞ أَحْسَلَامَهُمْ فِي حَيِّسَرُ الْسَوجُسَدُانَ وْمَضَى كِفْسَاح المُخلِصِينَ بَفِسَدُه ﴿ وَيَصْسَدُ كُسِلُ مُنْسَافِق حَسَوُانَ وَأَرْالُ أَبْسَاءُ الْكِنْسَانَةِ رَأْسَ ذَا \* لَا الْبِغْسِلِ بِيرُم الْحَفْلِ فِي الْمَيْدَان وَبِهِ تَوْالِيدُ خُوفُ اصْحَابِ ٱلعُرُو \* ش مِنَ الْجَمْاهِيـر لَــدَى الْعَلْيُسانِ وْتَحَقَّقُسوا أَذَّ السِّذِي قَسْدٌ خَسانَ لا ﴿ يَنْفَى رئيسَا عَنْد أَهُمَ السُّأَنَ

#### 2 .. قصيدة تتضمن ترغيب العرب في الوحدة

#### وهي:

فِي وَحُذَةِ الْغُرْبِ إِرْهَابُ المُغَادِينَا \* وَقُسَوَّةُ تُحْسَرُسُ الْأَوْطَسَانَ وَالسَّدِّينَسَا وَتُجْعَلَ الْعُرْبُ فِي أَوْطَانِهِمْ سُعَدًا ﴿ وَنِينَ أَعْسَدَاتِهِمْ دَوْمَا مُهْسَابِينَا وْغَسَامِلِينَ بِمَنَا الْمُسُولِي بِنِهِ أَمْسُوا ﴿ فِيمَنَا بِسِهِ قُسَدُ أَتِّي خَيْسُرُ النَّبِينَسَا فَـــاللَّهُ فَــالَ: أَعِــدُوا ذَاتُمــاً أَبَــداً ﴿ مِنْ قُـــوْقِ مَــا اسْتَــعَلَّمُمُ لِلظُّلُومِينَــا وَالْكُسَافِسُرُونَ هُمُ السَّفُّلَامُ قَسَدُ ثَبْنَسًا ﴿ هَـسَذَا بِنَصَّ كِنْسَابِ اللَّهِ بُسَارِينُسَا وَكُلُّنَا لَمْ يُسرِّلُ مِنَ الْخَلِيجِ إِلَى الْ ﴿ صَحِيطٍ يَسطُلُبُهُسا وَهُيَ أَمْسَانِينَا لاً سِيُّمَا بَعْسَدَ أَنْ تَسَامَرَتُ دِوْلُ الَّهِ مَصْرُبِ عَلَيْمًا بِشَأْبِيدِ الْحَصُودِينَا (١) وَأَظْهَـرْتُ حِقْدَهَا ـ لَنَا زَعِيمَتُهُمْ (2) \* فَسَرْزَعَتْ بَيْنَسَا الْفَسُومُ الْمَلَاعِينَا (4) وَمُلْطَتُّهُمْ وَقُلِدٌ قُلِمَامَتُ بِقُلِمُ تِهُما ﴿ عَلَى جِمْسَايَتُهُمْ مِنْ نَيْسِلِ أَيْسِدِينُما وَطَعْنَتْ بِهِمُـــو الْعُـــوْتِ لِتَقْتُلَهُمْ ﴿ لَكِنَّهَا وَجَسَانَتُهُمْ لَا يُمُسونُونَا وَغَسرُهُما مَا زَأْتُ فِي نَقْدِ وَحُدَثِنَا ۞ مِنْ انجِمَطَاطٍ أَتُسانُما مِنْ مَسَاوِينَما فَ رَعَمَتُ أَنَّهُ ا تُنسالُ بُغْيَتُهُ ا \* مِنْسا بسذاك وَلَمْ تُخْسِرُ مُ اللِّينَا لَكِنُهَا لَمْ تَشَلُّ فَيْسًا وَقَدْ خَسِرْتُ \* وَأَطْفَساأَ اللَّهُ مَا فَسَدْ أَوْفَ دَتْ فِينَا وَانْقَلَبَ ٱلْأَمْسِرُ فِي ذَاكَ لِصَسَالِحِنْسَا \* وَصَسَارَ جُسِلُ بَنِينَسَا وَحُسَدُويُينَسَا وُغَــنزَقُــوا حِيْــلُ ٱلْاعْــذاءِ قُــاطِيْـةً • وَمُسا يُسريـــدُونُــه لَنَـا وَيَبْغُــونَــا يَبْغُـــونَ فِتُنتَنْــا وَمُـسوِّتَ وَحُسَدُتِنَسا ﴿ وَنَهُبُ أَوْطُـسَائِفَسا وَجَهْلَنَسَا السَّدينَسا مَالِي أَرَي مَسَادَةَ الْعُرْبِ لَهَا عَضَلُوا ﴿ مَسَمْ عِلْمِهِمْ أَنَّهَـسَا خَيْسَرُ لِأَهْلِينَـا وَأَنَّهَا سَهْلَةُ الْحُصِّولِ لَـوْ حُسُنَتُ ﴿ بَيْسَاتُهُمْ وَسَعَـوْا فِيهِا مُحِـدُينًا

<sup>(1)</sup> الحقودينا: هم اليهود الملاعين.

<sup>(2) (</sup>عيمتهم: المراد بها: أمريكا.

<sup>(3)</sup> القوم الملاعين: هم اليهود؛ لأن الله لعنهم في القرآن. كما لايخفي.

وَالْسَرُوا كُسِلُ مُسَايَسِرِيسِدُ أُمُّنَفًا • عِسْرًا وَفِي الْأَرْضِ تَمْكِينِا وَسَابِيفًا وَلَيْ بَقْلُ بَعْلُ مُسَادُ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا أَبَداً • وَفَسَالَ: بَعْسَدُ الصَّحَابِ لَيْسَ تَأْتِيفًا وَالْبَعْضُ قَالَ: ظُرُوفُ الْعُرْبِ تَمْنَعُهَا • خَتَى وَإِنْ أَمْكَنَتُ عَقْسِلاً وَتَحْمِينَا وَالْبَعْضُ خَالَنِ مَنْ قَلْدُ قَامَ يَسْلَلُبُهَا • وَفَسِدُ أَصْسِرُ عَلَى صَسِدُ المُلْبَيْنَا وَالْمُعْمُ وَاللّهُ المُنْ عَلَى صَلَدُ المُلْبَيْنَا عَادَتُ كَمَا فِينَا وَوَسِيدً وَصَدَا اللّهُ وَالْمُسِنَا عَادَتُ كَمَا فِينَا وَقَلَى وَصَلَا اللّهُ وَالْمُسَلَامُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللل

## مصادر ومراجع الكتاب

- الأولى سنة 1950م، دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبى وشركاه.
- 2 ـ رمضان السويحلي، لمحمد مسعود فشيكة، ط ـ الفرجاني
   طرابلس ـ ليبيا.
- 3 ـ سعدون ـ البطل الشهيد ـ لعلي مصطفى المصراتي ط ـ دار
   مكتبة الفكر طرابلس ليبيا .
- 4 ـ نحو فزان، لـرودولفو جـراتــزيــآني، تعـريب: طـه فــوزي، طــ
   الفرجاني طرابلس ليبيا 1970م.
- 5 معجم معارك الجهاد في ليبيا لخليفة محمد التليسي ط/ الدار العربية
   للكتاب 1983م.
  - 6 .. كُنَاشة منقولات بخط المؤلف محمد قريو.
  - 7 \_ معلومات محفوظة في ذهن المؤلف أيضاً.
  - 8 \_ كتاب الشبية الفاشستية، لشباب الليتوريو.

## المعتويات

| غحة | الموضوع الع                   |
|-----|-------------------------------|
| 5   | الامداء                       |
| 9   | مقدمة الكتاب                  |
|     | [المرحلة الأولى]              |
| 13  | واقعة يوم احتلال المواطين     |
| 16  | واقعة الرميلة                 |
| 21  | -<br>واقعة يوم الشبيط         |
| 25  | واقعة رأس أي غولة             |
| 27  | تتمة المرحلة الأولى           |
|     | . [المرحلة الثانية]           |
| 31  | واقعة السرويل دانته السرويل   |
| 33  | واقعة رأس الطوبة              |
| 34  | واقعة سبخة بوفار (أم الغنائم) |
| 39  | واقعة حرف المقاصبة            |
| 42  | جلاء الطليان عن مصراتة        |
| 43  | تتمة المرحلة الثانية          |

## [المرحلة الثالثة]

| 7/  | واقعه يوم النزول                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 50  | واقعة حيشان الحربيات                                |
| 54  | واقعة يوم السبتواقعة يوم السبت                      |
| 57  | ملحق لمعارك قصر حمد                                 |
| 59  | واقعة السلحيبة واقعة السلحيبة                       |
| 62  | واقعة وادي اكعام                                    |
| 68  | مُلحق لمعارك السلحيبة، والحهام، ووادي اكعام         |
| 76  | معركة المشرك                                        |
| 86  | جثهان سبعدون ودفنه بريان بالمستعدون ودفنه           |
| 88  | ملحق لمعركة المشرك أرار المراد المسرك المسرك المسرك |
| 90  | واقعة العوكلي ونقطة المحجوب                         |
| 96  | معركة الكراريم                                      |
| 101 | ملحق لمعركة الكراريم                                |
| 104 | ما ترتب على مفاجأة العدو للسدادة                    |
| 105 | تتمة المرحلة الثالثة                                |
| 113 | خاتمة المراحل الثلاثة                               |
| 115 | (فائدة) في وقوف مصراتة ضد الجنسية                   |
| 123 | (تنبيه) في فظائع الإستعمار الإيطالي في ليبيا        |
| 129 | (تنبيه) في سقوط إيطاليا وخروجها من ليبيا            |
|     | ( القصائد العشرة )                                  |
|     | غي جهاد الليبين ومقاومتهم للطليان الفاشستيين        |
|     | (القصيدة الأولى) تتضمن جهاد الليبين في الطليان      |
| 133 |                                                     |
|     |                                                     |

| ملحق القصيدة الأولى يتضمن رفض الليبيين لصلح أوشي 135        |
|-------------------------------------------------------------|
| (القصيدة الثانية) تتضمن جهاد الليبيين في الطليان            |
| الفاشستيين بقيادة سالم عبد النبي الزنتاني 136               |
| (القصيدة الثالثة) تتضمن جهاد الليبيين في الطليان            |
| بقيادة رمضان السويحلي 137                                   |
| (القصيدة الرابعة) تتضمن الشوط الذي قام به عون سوف المحمودي  |
| في محاربة الطليان بالزاوية الغربية بعد نقض صلح              |
| سواني بنيادم 135                                            |
| (القصيدة الخامسة) تتضمن الشوط الذي قام به سعدون السويحلي في |
| محاربة الطليان بمصراتة بعد نقض صلح سواني بنيادم 140         |
| (القصيدة السادسة) تتضمن الشوط الذي قام به عمر المختار       |
| في محاربة الطليان ببرقة 142                                 |
| (القصيدة السابعة) تتضمن ما قام به الليبيون                  |
| من الجهاد في المهجر                                         |
| (القصيدة الثامنة) تتضمن ما قام به الليبيون من محاربة        |
| الطليان بعد انتشاب الحرب العالمية الثانية 144               |
| (القصيدة التاسعة) في جلاء الطليان من ليبيا١45               |
| (القصيدة العاشرة) في جهاد مصراتة وأدلته وبراهينه 147        |
| قصيدة تشتمل على تأمر الغربيين على العرب والمسلمين 148       |
| الثانية قصيدة تتضمن ترغيب العرب في الوحدة 150               |
| مصادر ومراجع الكتاب 153                                     |



General Organization of the Alexandria Library (UCAL)

مطبعة الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان

مصراتة - الجماعيرية العربية النبية الشهبية الإشتراكية العظمي

س ب 17459 ميرق (تلكس) 30098 مطبسوعيات





مصراتة الجاهيرية العظمى

To: www.al-mostafa.com